## الصحيفة السجادية الكاملة

الإمام زين العابدين (ع)

الكتاب: الصحيفة السجادية الكاملة

المؤلف: الإمام زين العابدين (ع)

الجزء:

الوفاة: ٩٤

المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه

تحقيق: خط: حاج عبد الرحيم أفشاري زنجاني

الطبعة:

سنة الطبع: ١٤٠٤ – ١٣٦٣ ش

المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لحماعة المدرسين بقم المشرفة

ر دمك:

ملاحظات: طبعة حجرية

## الفهرست

| الفهرست |                                 |
|---------|---------------------------------|
| الصفحة  | العنوان                         |
| 77      | التحميد لله عز وجل              |
| ٣.      | الصلاة على محمد و اله           |
| ٣٣      | الصلاة على حملة العرش           |
| ٣٨      | الصلاة على مصدقي الرسل          |
| ٤٣      | دعاؤه لنفسه وخاصته              |
| ٤٦      | دعاؤه عند الصباح و المساء       |
| ०६      | دعاؤه في المهمات                |
| ०२      | دعاؤه في الاستعاذة              |
| ०९      | دعاؤه في الاشتياق               |
| ٦١      | دعاؤه في اللجأ إلى الله تعالى   |
| ٦٣      | دعاؤه بخواتم الخير              |
| 70      | دعاؤه في الاعتراف               |
| Y1      | دعاؤه في طلب الحوائج            |
| ٧٦      | دعاؤه في الظلامات               |
| ٨.      | دعاؤه عند المرض                 |
| AY      | دعاؤه في الاستقالة              |
| 91      | دعاؤه على الشيطان               |
| 97      | دعاؤه في المحذورات              |
| 97      | دعاؤه في الاستسقاء              |
| 9 9     | دعاؤه في مكارم الأخلاق          |
| 117     | دعاؤه إذا حزنه امر              |
| 117     | دعاؤه عند الشدة                 |
| 174     | دعاؤه بالعافية                  |
| 177     | دعاؤه لأبويه                    |
| 188     | دعاؤه لولده                     |
| ١٣٨     | دعاؤه لحيرانه و أوليائه         |
| 1 £ 1   | دعاؤه لأهل الثغور               |
| 10.     | دعاؤه في التفزع                 |
| 107     | دعاؤه إذا قتر عليه الرزق        |
| 108     | دعاؤه في المعونة على قضاء الدين |
|         | -                               |

| 107   | دعاؤه بالتوبة                            |
|-------|------------------------------------------|
| ١٦٦   | دعاؤه في صلاة الليل                      |
| ١٧٦   | دعاؤه في الاستخارة                       |
| ١٧٨   | دعاؤه إذا ابتلى أو رأى مبتلى بفضيحة بذنب |
| ١٨٠   | دعاؤه في الرضا بالقضاء                   |
| ١٨١   | دعاؤه عند سماع الرعد                     |
| ١٨٤   | دعاؤه في الشكر                           |
| 119   | دعاؤه في الاعتذار                        |
| ١٩.   | دعاؤه في طلب العفو                       |
| 190   | دعاؤه عند ذكر الموت                      |
| 197   | دعاؤه في طلب الستر و الوقاية             |
| 191   | دعاؤه عند ختمه القران                    |
| ۲.9   | دعاؤه إذا انظر إلى الهلال                |
| 711   | دعاؤه لدخول شهر رمضان                    |
| ۲۲.   | دعاؤه لوداع شهر رمضان                    |
| 777   | دعاؤه لعيد الفطر و الجمعة                |
| 7     | دعاؤه في يوم عرفة                        |
| 7 7 7 | دعاؤه في يوم الأضحى و الجمعة             |
| 7 7 7 | دعاؤه في دفع كيد الأعداء                 |
| 798   | دعاؤه في الرهبة                          |
| 797   | دعاؤه في التضرع و الاستكانة              |
| ٣.٢   | دعاؤه في الالحاح                         |
| ٣.٦   | ء<br>دعاؤه في التذلل                     |
| ۳٠٨   | دعاؤه في استكشاف الهموم                  |
|       | ·                                        |

صحيفه عامله عسجاديه از انشاء امام چهارم مولانا السجاد زين العابدين على بن ابي طالب عليه السلام با دقت كامل و ترجمه و روان به خط اقل العباد حاج عبد الرحيم افشارى زنجانى دفتر انتشارات اسلامي وابسته به: جامعه عدرسين حوزه علميه قم

صحيفه كامله سجاديه

از امام زین العابدین علیه السلام \* موضوع: دعا \* محل چاپ: چاپخانه، دفتر انتشارات اسلامي

\* نوبت چاپ:

تعداد صفحات: ۳۲۸

تیراژ: ۲۰۰۰

ناشر: دفتر انتشارات اسلامي

دفتر انتشارات اسلامي

وابسته به جامعهء مدرسين حوزه علميه قم

بسم الله الرحمن الرحيم اين كتاب صحيفهء كاملهء سجاديه

در بین علماء و بزرگان به انجیل اهل بیت و زبور ال محمد (علیهم السلام) ملقب گردیده و همانطور که انجیل عیسی و زبور داود (علیهما السلام) دو کتاب آسمانی حاوی علوم و حکم بوده و صحیفه هم علوم و حکمی را در بردارد که جهانیان را به سعادت و نیکبختی مرساند.

در بسیاری از اجازات علماء امامیة (چنان که محدث نوری "علیه الرحمة " در کتاب مستدرك

الوسائل بيان كرده: اين كتاب را به أخت القران (خواهر قران) وصف نموده اند ونهج البلاغه

را أخ القران (برادر قران) گفته اند و همانطور كه قرآن كريم را خداى تعالى به زبان حضرت خاتم

الانبياء (صلى الله عليه وآله) بيان فرموده، نهج البلاغه و صحيفه را هم كه سخنان آن از منبع علم

الهي تراوش كرده به زبان مقدس دو على (عليهما السلام) جاري گردانيد است.

أبو جعفر محمد ابن على ابن شهر آشوب سروى مازندرانى (رحمه الله) متوفى سال پانصد و هشتاد

و هشت در مجلد دوم کتاب مناقب آل ابي طالب (عليهم السلام) در فصلي که معجزات حضرت علي ابن

الحسين (عليه السلام) را بيان منفرمايد منويسد:

و ذكر فصاحة الصحيفة الكاملة عند بليغ في البصرة فقال: حذوا عنى حتى املى عليكم، واحذ القلم وأطرق رأسه فما رفعه حتى مات

در بصره نزد دانشمند زبان اوری سخن از فصاحت صحیفه و کامله بیان آمد، او گفت: از من

فرا گیرید تا بر شما " مانند آن را " املاء کنم، و قلم به دست گرفت و سر به زیر افکند پس سر بلند نکرد تا مرد.

سید علی خان (علیه الرحمة) در پایان دیباجه شرح صحیفه، خود پس ان نقل این حکایت (با

اندك اختلاف در عبارت) مىنويسد: ولعمري لقد رام شططا فنال سخطا (و

بجان خودم سوگند که آن مرد خواسته از حد خود تجاوز کند، به غضب و خشم گرفتار شده)

از مقدمهء مرحوم فيض الاسلام

بسمه تعالى

صحيفه عسيد الساجدين زبور آل محمد و أخت قرآن و وسيله ارتباط بين الخالق والمخلوق است.

صحیفه عسجادیه، مشعل و نور و هادی انسانها است.

صحیفه و سجادیه مناجات و راز و نیازهای بازمانده و واقعه و طف (کربلا) است که از دلی سوزان و از چشمی گریان و از ضمیری مطمئن در آن تاریکیها و ظلمت ها و فساد و افساد طاغیان نشأت گرفته است.

آری صحیفه مانند صحف انبیاء، در اوساط ملکوتی می در خشد.

اين دفتر، ترجمه و متن آن را كه به خط حجة الاسلام حاج شيخ

عبد الرحيم افشاري زنجاني كه بر اساس نسخه، مترجم مرحوم فيض

الاسلام تنظيم نموده است مورد بررسي كامل و تصحيح قرارداده، و اينك

در اختیار علاقه مندان به معارف الهی از خاندان و حی و رسالت

عليهم السلام قرار مى دهد اميد است جوامع اسلامي توفيق استضائه از مفاهيم و مقاصد عالى آن را دارا شوند.

دفتر انتشارات اسلامي

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

مقدمه مرجع شهيد و متفكر اسلام سيد محمد باقر صدر (ره) (١) بسم الله الرحمن الرحيم

سپاس، ویژه عندای جهان آفرین است. و درود و سلام بر واپسین پیامبران و رسولان حق، محمد و تبار طاهرین و باران راستینش. بعد از سپاس و درود، صحیفه عسجادیه، مجموعهای از دعاهائی است که از امام زین العابدین به دست آمده است. امام زین العابدین علی فرزند حسین فرزند علی بن ابی طالب (علیهم السلام) یکی از امامان اهل بیت است که خدا آنها را از هرگونه پلیدی زدوده و به هر پاکی آراسته است.

این امام، چهارمین پیشوا از امامان اهل بیت است. نیای او، امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وصی پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله)، و اول کسی که به او ایمان آورد و کسی که طبق گفته، خود پیامبر (صلی الله علیه وآله) ارتباطش با او، همچون رابطه، هارون با موسی بود. ما در بزرگش فاطمه، زهرا، دخت پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) و پارهای از تن او، جگر گوشه، او و به توصیف پدر بانوی بانوان جهان، می باشد.

<sup>(</sup>۱) مقدمه مذکور که به فارسی ترجمه شده است اثری است از شهید بزرگوار آیت الله العظمی سید محمد باقر صدر (رضوان الله تعالی علیه) که بر صحیفه سجادیه مرقوم فرموده اند.

پدرش امام حسین یکی از دو سرور جوانان بهشت، دو فرزند رسول، و دو گل بوستان أو، کسی که درباره، أو نیای بزرگوارش گفت: "حسین منی وانا من حسین " أو که در کربلا روز عاشورا به دفاع از اسلام و مسلمین، شربت شهادت نوشید.

أو خود، یکی از دوازده امامی است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) طبق حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر صحاح در آنجا که فرمود: "الخلفاء بعدی اثنا عشر کلهم من قریش "، از آنان خبر داده است امام علی بن الحسین (علیه السلام) به سر برد، آنگاه در مکتب عمویش حسن (علیه السلام)، و پدرش حسین (علیه السلام)، دو فرزند پیامبر (صلی الله علیه وآله) رشد کرد، و از علوم نبوت و دست آوردهای پدران پاکش، تغذیه نمود. تا جایی که در زمینه علمی ودینی مبرز گردید، در دین خدا امام شد، و مشعل علم و حکمت، و مرجع حلال و حرام گردید. واو در ورع و پرستش خدا و پارسائی، نمونه عهان وزمان شد. همه عسلمانان به دانشش، به استقامتش، و به برتری اش ایمان آوردند. و هوشیاران تسلیم رهبری و فقاهت و مرجعیت أو گردیدند.

زهری گوید: " در میان بنی هاشم، برتر از علی بن الحسین وفقیه تر از أو كسی را ندیدم " در سخن دیگرش گوید:

" من هیج قرشی که از او برتر باشد ندیدهام ". سعید بن مسیب گوید: " من هیچ گاه مثل علی بن الحسین کسی را نیافتم ". " مالك " پیشوای مسلمانان اهل سنت گوید: " أو را به خاطر كثرت خدا پرستی اش زین العابدین لقب دادند ".

" سفیان بن عیینه " گوید: " هیچ فردي از بنی هاشم را برتر و آگاهتر از زین العابدین ندیدم ".

"شافعي " امام ديگر اهل سنت، على بن الحسين را آگاهترين مردم مدينة شمرده است.

این حقیقت را حتی زمامداران معاصرش خلفای بنی امیه با همهء بد خواهی ها که نسب به أو داشتند، پذیرفته اند، برای نمونه "عبد الملك بن مروان " به امام (علیه السلام) گوید:

"حداً چنان دانش، دین و پارسائی به تو داده که هیچ کس قبل از تو جز پدرانت بدان تشرف نیافته اند ".

در أين باره عمر بن عبد العزيز گفت: " زين العابدين چراغ دنيا و جمال اسلام است ".

مسلمانان عموما نسبت به این امام، وابستگی عاطفی شدیدی در خود، احساس می کردند و در عمق دل به أو مهری ویژه داشتند. پایگاه ملی امام (علیه السلام) در همه جای جهان اسلام، در دل های امت گسترش یافته بود، چنان که وقتی در آن مراسم حج شرکت کرده طواف خانه گزارد، خواست استلام حجر کند از کثرت جمعیت نتوانست. منبری برایش نصب کردند روی آن برنشست منتظر مانده بود که ناگاه امام زین العابدین (علیه السلام) از در مسجد روی آورده به طواف خانه خدا پرداخت (هشام خود می دید و مردم همه نظاره می کردند که) امام هر وقت به محل حجر الاسود می رسید، جمعیت راه را برای أو باز می کردند، مردم از اطراف حجر الاسود دور می شدند تا أو بتواند استلام حجر کند، زیرا مردم همه أو را خوب می شناختند و به أو مهر می ورزیدند

با اینکه از بلاد و حانواده های مختلفی بودند. فرزدق شاعر، موفق شد در قصیده و دلنشین معروفش این حقیقت را ثبت کند.

باید بدانیم اعتماد مردم به امام زین العابدین (علیه السلام)، تنها از ناحیه آگاهی های مذهبی و خصائل روانی اش نبود، بلکه أو را رهبر خود وملجأ و پناه در همه مشکلات و مسائل زندگی می دیدند، به نزد أو می شتافتند تا همچون پدران طاهرینش به مسائل آنها رسیدگی فرماید. از این رو وقتی عبد الملك خلیفه اموی با پادشاه روم درگیری پدا کرد، و پادشاه روم از نیاز آن روز مسلمانان بهره برداری کرده او را تهدید کردند که نقدینههای آنان را برای تحقیر مسلمانان از کشور روم وارد کند و در مقابل آن، هر قراردادی که خواست با آنها ببندد، در اینجا عبد الملك متحیر و بیچاره شد. عرصه و زمین بر او تنگ آمد، با خود گفت: گمان می کنم من بدترین فرزندی باشم که در اسلام متولد شده است، لذا مسلمانان را دعوت به گردهمایی کرد و با آنها به مشورت یرداخت.

هیچ کدام نظری که بتواند آن را به کار بندد، اظهار نکردند، در آنجا مردم به أو گفتند: تو خود می دانی راه فرار از این مشکل به دست چه شخص است. فریاد برداشت وای بر شما چه کسی این کار از او ساخته ست؟ گفتند: بازمانده و اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) گفت: راست گفتید: و همینطور هم بود أو برای رفع این مشکل به امام زین العابدین (علیه السلام) پناهنده شد.

امام (علیه السلام) فرزند خود محمد بن علی الباقر را به شام گسیل داشت، و تعلیمات لازم را به أو داد. در آنجا امام باقر طرحی نو، برای تنظیم پول مسلمانان ارائه داد و کشور اسلامی را از موقعیت استعماری

نجات داد.

مقدر چنین بود که امام (علیه السلام) مسؤولیت های رهبری، و روحانی خود را بعد از شهادت پدرش به دست گیرد. این مقام مقدس را در نیمهء دوم قرن اول، در باریکترین شرائطی که بر امت اسلامی می گذشت، یعنی مرحلهای که موج فتوحات صدر استلام پیامدهائی به دنبال آورده بود، تعهد فرمود. این موج با هیجان روحی اش، با حماسهء رزمی ایدهئولوژباش، تا آن زمان کشیده شده بود، موجی که قدرت فرمانروایی کسراها و قیصرها را متزلزل ساخت، و ملل مختلف وبلاد گستردهای را، به دعوت جدید فراخواند و در پیامد آن، مسلمانان آن روز، یعنی نیمهء دوم قرن اول هجری زمامدار بخش عظیمی از جهان متمدن شدند.

با اینکه این زمامداری گسترده، نیروی عظیمی در زمینه، جهانی برای مسلمانان از نظر سیاسی و نظامی به وجود آورد، آنان را در برابر دو خطر بزرگ، بیرون از حدود سیاسی و نظامی قرارداد، و ضرورت ایجاب می کرد از همان ابتداء با یك حرکت قاطع جلو آن دو خطر ایستادگی شود. یکی از آن دو، خطر آگاهی مسلمانان از فرهنگ های متنوع و مبانی قانونگزاری دیگران و اوضاع اجتماعی مختلف آنان بود، که بر اثر بر خورد با ملت هایی که فوج فوج به اسلام وارد می شدند فرهنگ و تمدن اسلامی را مورد تهدید قرارد می داد. از این رو و لازم بود در زمینه، علمی کاری انجام شود تا مسلمانان به اصالت فکری و شخصیت قانونگزاری ویژه، خود، که از کتاب و سنت در اسلام الهام می گیرد، واقف گردند.

چهار چوب تعالیم اسلامی، افق فکری مسلمانان گسترش یابد، و در نتیجه بتواند مشعل هدایت کتاب و سنت را با روحیهای کوشا، آگاه پیگیر و هوشیار به دست گرفته و در موارد مفید و مورد نیازشان در اوضاع جاری خود از آن بر خوردار گردند پس باید اصالت شخصیت اسلامی حاصل کنند و بذر اجتهاد و تلاش از برای یافتن راه حق در دل آنها افشانده شود. و این کاری بود که امام علی بن الحسین زین العابدین (علیه السلام) بدان دست زد.

از کلاس درس خود را در مسجد پیامبر (صلی الله علیه و آله) آغاز کرد، و با اشاعه انواع معارف اسلامی از: تفسیر، حدیث، فقه و غیره با مردم سخن گفت و از علوم پدران پاکش بر دلهای آنان فرو ریخت، آگاهانشان را به مبانی فقه اسلام و شیوه استنباط احکام، تمرین داد. از این کلاس درس، تعداد قابل توجهی از فقهای مسلمین فارغ التحصیل شدند. این کلاس بنیاد فکری مهمی، برای مکاتب فقهی اسلامی شد. و نیز بنیادی برای حرکت فعال فقه در بین مسلمانان گردید.

انبوه عظیمی از قاریان قرآن، و حافظان کتاب و سنت، أو را به رهبری خود پذیرفتند و گردش جمع شدند. سعید بن مسیب گوید: قاریان قرآن به مکه نمی رفتند مگر وقتی که علی بن الحسین می رفت. وقتی أو برای حج حرکت کرد ما نیز یك هزار سواره ملازم رکاب أو بودیم.

خطر دوم، ناشی از پیشامد امواج رفاه و آسایش در جامعهٔ اسلامی در پیامد هولناك فتوحات نامبرده بود. چون این امواج هر جامعهای را در و افراط در فرو رفتن در تجملات و زیبایی های زندگی محدود این جهان، و در نتیجه، آن عشق سوزانی که از ارزش های اخلاقی و پیوندهای روحی

نسبت به خدا و روز قیامت در مسلمانان پدید آمده، خطر خاموش شدن آنها تا جایی بود که احتمال می رفت این پیوندها کار بزد خود را در مقابل انسان ها و برای رسیدن به اهداف عظیم خود از دست بدهند. درست همین اوضاعی که امروز پیش آمده است. کافی است شما نگاهی به کتاب اغانی أبو الفرج اصفهانی بیفکنید تا مطلب روشن گردد. امام علی بن الحسین (علیه السلام) این خطر را احساس فرموده، و برای علاج آن آغاز به کار کرد. برای جلو گیری از آن، " نیایش " را بنیاد قرارداد.

صحیفهء سجادیه که امروز در دست ماست، محصول و نتیجه این نیایش هاست. این امام بزرگ با قدرت بلاغت بی مانند، و نیروی بیانی که روشهای ادبیات عرب از رسیدن به آن ناتوانند، و اندیشه الهی مخصوص به خود، توانست از ظریفترین و دقیقترین مفاهیمی که رابطه انسان را با خدا نشان می دهد، و نشاط و وجد خدا یا بی أو را بر تعبیر بازد و ارزش های اخلاقی و حق و تکلیف ناشی از آن را در قالب تعبیر و کلمات مجسم نماید.

می گویم: امام علی بن الحسین با این مواهبی که به أو داده شده توانست از عملکرد نیایش خود، یك جو روحی در جامعه اسلامی بسازد که یك فرد مسلمان در برابر تند باد هوسها پایدار بماند. و وقتی زمین می خواهد أو را به طرف خود بکشاند، أو محکم به خدایش وابسته شود و به أو بفهماند برای چه ارزش های روحی روی زمین پدید آمده، تا این که در دوران ثروت و رفاه در روی آن امین باشد همان گونه که در روزگار گرسنگی که سنگ به شکم می بست امین می بود.

در حالات امام (علیه السلام) آمده است که أو در هر جمعه برای مردم سخنرانی می کرد، آنان را به زهد در دنیا و رغبت و شوق به کارهای آخرت فرا می خواند و موعظه می کرد و قطعه هایی از انواع نیایش، ستایش و ثناهائی که نشان دهنده و بندگی خالصانه و أو نسبت به خدای سبحان و بی همتا و بی انباز است به گوش مردم می خواند. به این ترتیب صحیفه و سجادیه را باید به عنوان بزرگترین عمل اجتماعی متناسب با ضرورت مرحلهای که مسؤولیت رهبری آن به عهده

به این تربیب صاحبه و سامانی از این به عوده ای که مسؤولیت رهبری آن به عهده امام (علیه السلام) بود، معرفی کرد. علاوه بر آن یگانه میراث فرهنگ الهی، یك منبع بزرگ مکتبی، و یك مشعل هدایت ربانی، و یك مدرسه اخلاق و تربیت اسلامی است که با گذشت روزگاران پایدار می ماند و انسانیت پیوسته به این میراث محمدی و علوی نیاز مند است و هر چند گمراهی های شیطان و فریبندگی دنیا فزونتر گردد، نیاز به آن بیشتر می شود.

درود بر امام ما، روز ولادتش، روز ادای رسالتش، روز مرگ و روز زندگی دوباره اش صحيفهء كاملهء سجاديه از انشاء امام چهارم مولانا السجاد زين العابدين على بن الحسين بن على ابن ابي طالب عليه السلام با دقت كامل و ترجمهء روان به خط: اقل العباد حاج عبد الرحيم افشارى زنجانى دفتر انتشارات اسلامي وابسته به: جامعهء مدرسين حوزهء علميهء قم

(1)

الصحيفة الكاملة السجادية بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا السيد الأجل الدين بهاء الشرف أبو الحسن محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن على ابن محمد ابن عمر ابن يحيى العلوي الحسيني رحمه الله قال: أخبرنا الشيخ السعيد أبو عبد الله: محمد ابن أحمد ابن شهريار الخازن لخزانة مولانا أمير المؤمنين على ابن أبي طالب عليه السلام في شهر ربيع الأول من سنة ست عشرة و خمسمائة قرائة

عليه وأنا أسمع قال: سمعتها على الشيخ الصدوق أبي منصور: محمد ابن محمد ابن أحمد ابن عبد العزيز العكبري المعدل رحمه الله عن أبي المفضل: محمد ابن عبد الله ابن المطلب الشيباني قال: حدثنا الشريف أبو عبد الله: جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن الحسن ابن جعفر ابن الحسن ابن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليهم السلام قال: حدثنا عبد الله ابن عمر ابن خطاب الزيات سنة خمس وستين ومائتين قال: حدثني حالي: على ابن النعمان الأعلم قال: حدثني

عمير ابن متوكل الثقفي البلخي عن أبيه متوكل ابن هرون قال: لقيت يحيى ابن زيد ابن علي عليه السلام وهو متوجه إلى خراسان بعد قتل أبيه فسلمت عليه فقال لي: من أين أقبلت؟ قلت من الحج، فسألني عن أهله وبني عمه بالمدينة وأحفى السؤال عن جعفر ابن محمد عليه السلام فأخبرته بخبره وخبرهم وحزنهم على أبيه زيد ابن علي عليه السلام فقال لي: قد كان عمي محمد ابن على عليه السلام أشار على أبي به ترك الخروج وعرفه إن هو خرج وفارق على أبي به ترك الخروج وعرفه إن هو خرج وفارق

المدينة ما يكون إليه مصير أمره فهل لقيت ابن عمي جعفر ابن محمد عليه السلام؟ قلت: نعم قال فهل سمعته يذكر شيئا من أمري؟ قلت: نعم، قال: بم ذكرني؟ خبرني، قلت: جعلت فداك ما أحب أن أستقبلك بما سمعته منه، فقال: أبالموت تخوفني هات ما سمعته، فقلت: سمعته يقول: إنك تقتل وتصلب كما قتل أبوك وصلب، فتغير وجهه وقال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يا متوكل إن الله عز وجل أيد هذا الأمر بنا وجعل لنا العلم

والسيف فجمعا لنا وخص بنو عمنا بالعلم وحده فقلت جعلت فداك إني رأيت الناس إلى ابن عمك جعفر عليه السلام أميل منهم إليك وإلى أبيك، فقال إن عمي محمد ابن على وابنه جعفرا عليهما السلام دعوا الناس إلى الحيوة ونحن دعوناهم إلى الموت، فقلت: يا ابن رسول الله أهم أعلم أم أنتم؟ فأطرق إلى الأرض مليا ثم رفع رأسه وقال: كلنا له علم غير أنهم يعلمون كلما نعلم ولا نعلم كلما يعلمون، ثم قال لى: أكتبت من ابن عمى شيئا؟ قلت: نعم، قال: أرنيه لى: أكتبت من ابن عمى شيئا؟ قلت: نعم، قال: أرنيه

فأخرجت إليه وجوها من العلم وأخرجت له دعاء أملاه على أبو عبد الله عليه السلام وحدثني أن أباه محمد ابن علي عليهما السلام أملاه عليه وأخبره أنه من دعاء أبيه علي بن الحسين عليهما السلام من دعاء الصحيفة الكاملة، فنظر فيه يحيى حتى أتى على آخره، وقال لي: أتأذن في نسخه؟ فقلت: يا ابن رسول الله أتستأذن فيما هو عنكم؟! فقال: أما لأخرجن إليك صحيفة من الدعاء الكامل مما حفظه أبي عن أبيه و أن أبي أوصاني بصونها ومنعها غير أهلها

قال عمير: قال أبي: فقمت إليه فقبلت رأسه، وقلت له: والله يا ابن رسول الله إني لأدين الله بحبكم و طاعتكم، وإني لأرجو أن يسعدني في حياتي ومماتي بولايتكم، فرمى صحيفتي التي دفعتها إليه إلى غلام كان معه وقال: اكتب هذا الدعاء به خط بين حسن واعرضه علي لعلي أحفظه فإني كنت أطلبه من جعفر حفظه الله فيمنعنيه قال متوكل فندمت على ما فعلت و لم أدر ما أصنع، و لم يكن أبو عبد الله عليه السلام تقدم إلى ألا أدفعه إلى أحد

ثم دعا بعيبة فاستخرج منها صحيفة مقفلة مختومة فنظر إلى الخاتم وقبله وبكى، ثم فضه وفتح القفل ثم نشر الصحيفة ووضعها على عينه وأمرها على وجهه وقال: والله يا متوكل لولا ما ذكرت من قول ابن عمي أنني أقتل وأصلب لما دفعتها إليك ولكنت بها ضنينا ولكني أعلم أن قوله حق أخذه عن آبائه وأنه سيصح فخفت أن يقع مثل هذا العلم إلى بني أمية فيكتموه ويدخروه في خزائنهم لأنفسهم، فاقبضها واكفنيها وتربص بها فإذا قضى الله من أمري وأمر هؤلاء القوم ما

هو قاض فهي أمانة لي عندك حتى توصلها إلى ابني عمي: محمد وإبراهيم ابني عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن على عليهما السلام فإنهما القائمان في هذا الأمر بعدي، قال المتوكل: فقبضت الصحيفة فلما قتل يحيى ابن زيد صرت إلى المدينة فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فحدثته الحديث عن يحيى فبكى واشتد و جده به وقال: رحم الله ابن عمي وألحقه بآبائه وأجداده والله يا متوكل ما منعني من دفع الدعاء إليه إلا الذي خافه على صحيفة أبيه، وأين الصحيفة؟ فقلت: ها هي ففتحها على صحيفة أبيه، وأين الصحيفة؟ فقلت: ها هي ففتحها

وقال: هذا والله خط عمي زيد ودعاء جدي على بن الحسين عليهما السلام ثم قال لابنه: قم يا إسمعيل فاتني بالدعاء الذي أمرتك بحفظه وصونه، فقام إسمعيل فأخرج صحيفة كأنها الصحيفة التي دفعها إلى يحيى ابن زيد، فقبلها أبو عبد الله ووضعها على عينه وقال: هذا خط أبي وإملاء جدي عليهما السلام بمشهد مني، فقلت يا ابن رسول الله: إن رأيت أن أعرضها مع صحيفة زيد ويحيى؟ فأذن لي في ذلك وقال: قد رأيتك لذلك أهلا، فنظرت وإذا هما أمر واحد

و لم أجد حرفا منها يخالف ما في الصحيفة الأخرى، ثم استأذنت أبا عبد الله عليه السلام في دفع الصحيفة إلى ابني عبد الله ابن الحسن، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نعم فادفعها إليهما، فلما نهضت للقائهما قال لي: مكانك، ثم وجه إلى محمد وإبراهيم فجاءا فقال: هذا ميراث ابن عمكما يحيى من أبيه قد خصكما به دون إخوته ونحن مشترطون عليكما فيه شرطا، فقالا رحمك الله قل فقولك المقبول، فقال: لا تخرجا بهذه الصحيفة من المدينة قالا: و لم ذاك؟ قال إن ابن عمكما المحيفة من المدينة قالا: و لم ذاك؟ قال إن ابن عمكما

حاف عليها أمرا أحافه أنا عليكما قالا: إنما حاف عليها حين علم أنه يقتل، فقال أبو عبد الله عليه السلام وأنتما فلا تأمنا فوالله إني لأعلم أنكما ستخرجان كما خرج وستقتلان كما قتل فقاما وهما يقولان: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلما خرجا قال لي أبو عبد الله – عليه السلام يا متوكل كيف قال لك يحيى ابن عمي محمد ابن على وابنه جعفرا دعوا الناس إلى الحيوة ودعوناهم إلى الموت قلت: نعم أصلحك الله قد قال لي ابن عمك يحيى: ذلك، فقال: يرحم الله يحيى، إن أبي حدثني عن أبيه عن حده عن على عليه السلام أن رسول الله

صلى الله عليه وآله أخذته نعسة وهو على منبره، فرأى في منامه رجالا ينزون على منبره نزو القردة يردون الناس على أعقابهم القهقرى، فاستوى رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا والحزن يعرف في وجهه، فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الآية و ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا يعني بني أمية قال يا جبريل على عهدي يكونون وفي زمني؟ قال: لا و لكن تدور رحى الإسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشرا، ثم تدور رحى الإسلام على رأس حمسة وثلثين من مهاجرك فتلبث بذلك

خمسا ثم لا بد من رحى ضلالة هي قائمة على قطبها ثم ملك الفراعنة قال: وأنزل الله تعالى في ذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر، و ما أدريك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو أمية فيها ليلة القدر قال: فاطلع الله عز وجل نبيه عليه السلام إن بني أمية تملك سلطان هذه الأمة وملكها طول هذه المدة، فلو طاولتهم الحبال لطالوا عليها حتى يأذن الله تعالى بزوال ملكهم، وهم في ذلك يستشعرون عداوتنا أهل البيت بغضنا، أحبر الله نبيه بما يلقى أهل بيت محمد وأهل مودتهم وشيعتهم منهم في أيامهم

وملكهم، قال: وأنزل الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، ونعمة الله محمد وأهل بيته، حبهم إيمان يدخل الجنة، وبغضهم كفر ونفاق يدخل النار، فأسر رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك إلى علي وأهل بيته، قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا، قال المتوكل ابن هرون: ثم أملى على أبو عبد الله عليه السلام الأدعية

وهي خمسة وسبعون بابا، سقط عني منها أحد عشر بابا، وحفظت منها نيفا وستين بابا، وحدثنا أبو المفضل قال وحدثني محمد بن الحسن ابن رزوبه أبو بكر المدائني الكاتب نزيل الرحبة في داره، قال حدثني محمد ابن أحمد ابن مسلم المطهري قال: حدثني أبي عن عمير ابن متوكل البلخي عن أبيه المتوكل بن هرون قال: لقيت يحيى ابن زيد ابن علي عليهما السلام فذكر الحديث بتمامه إلى رؤيا النبي صلى الله عليه وآله التي ذكرها جعفر ابن محمد عن آبائه صلوات الله عليهم وفي رواية المطهري ذكر الأبواب وهي:

۱ التحميد لله عز وجل ۲ الصلاة على محمد وآله
الصلاة على حملة العرش ٤ الصلاة على مصدقي الرسل
دعاؤه لنفسه وخاصته ٦ دعاؤه عند الصباح والمساء
دعاؤه في المهمات ٨ دعاؤه في الاستعاذة
دعاؤه في الاشتياق ١٠ دعاؤه في اللجأ إلى الله تعالى
١١ دعاؤه بخواتم الخير ١٢ دعاؤه في الاعتراف
١٣ دعاؤه في طلب الحوائج ١٤ دعاؤه في الظلامات
١٥ دعاؤه عند المرض ١٦ دعاؤه في الاستقالة
١٧ دعاؤه على الشيطان ١٨ دعاؤه في المحذورات

19 دعاؤه في الاستسقاء ٢٠ دعاؤه في مكارم الأخلاق ٢١ دعاؤه إذا حزنه أمر ٢٢ دعاؤه عند الشدة ٢٣ دعاؤه بالعافية ٢٤ دعاؤه لأبويه ٢٥ دعاؤه لولده ٢٦ دعاؤه لجيرانه وأوليائه ٢٧ دعاؤه لأهل الثغور ٢٨ دعاؤه في التفزع ٢٩ دعاؤه إذا قتر عليه الرزق ٣٠ دعاؤه في المعونة على قضاء الدين ٣١ دعاؤه بالتوبة ٣٢ دعاؤه في صلوة الليل ٣٣ دعاؤه في الاستخارة ٣٤ دعاؤه إذا ابتلي أو رأى مبتلى بفضيحة بذنب ٣٥ دعاؤه في الرضا بالقضاء ٣٦ دعاؤه عند سماع الرعد

٣٧ دعاؤه في الشكر ٣٨ دعاؤه في الاعتذار ٣٩ دعاؤه في طلب العفو ٤٠ دعاؤه عند ذكر الموت ٤١ دعاؤه في طلب الستر والوقاية ٤٢ دعاؤه عند ختمه القرآن ٣٤ دعاؤه إذا نظر إلى الهلال ٤٤ دعاؤه لدخول شهر رمضان ٥٤ دعاؤه لوداع شهر رمضان ٤٦ دعاؤه لعيد الفطر والجمعة ٤٧ دعاؤه في يوم عرفة ٤٨ دعاؤه في يوم الأضحى والجمعة ٩٤ دعاؤه في دفع كيد الأعداء ٥٠ دعاؤه في الرهبة ١٥ دعاؤه في التضرع والاستكانة ٥٢ دعاؤه في الالحاح ٢٥ دعاؤه في التذلل ٤٥ دعاؤه في استكشاف الهموم

وباقي الأبواب بلفظ أبي عبد الله الحسني رحمه الله حدثنا أبو عبد الله جعفر ابن محمد الحسني قال: حدثنا عبد الله ابن عمر ابن خطاب الزيات قال: حدثني خال على ابن النعمان الأعلم قال: حدثني عمير ابن متوكل الثقفي البلخي عن أبيه متوكل ابن هرون، قال: أملى على سيدي الصادق، أبو عبد الله: جعفر ابن محمد قال: أملى جدي على ابن الحسين على ابن محمد ابن على عليهم أجمعين السلام بمشهد مني.

(۲۱)

(۱) وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عز وجل والثناء عليه فقال الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته، لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه، وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه، لا ينقص من

زاده ناقص، ولا يزيد من نقص منهم زائد، ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا، و نصب له أمدا محدودا، يتخطأ إليه بأيام عمره، ويرهقه بأعوام دهره، حتى إذا بلغ أقصى أثره، واستوعب حساب عمره، قبضه إلى ما ندبه إليه من موفور ثوابه، أو محذور عقابه، ليجزي الذين أساؤا بما عملوا ويجزي الذين أساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، عدلا منه، تقدست أسماؤه، وتظاهرت آلاؤه، لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على

(۲۳)

ما أبلاهم من مننه المتتابعة، وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة، لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه " إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا ". والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره، وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الاخلاص له في توحيده، وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره، حمدا نعمر به فيمن حمده

من حلقه، ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه حمدا يضئ لنا به ظلمات البرزخ، ويسهل علينا به سبيل المبعث، ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد، يوم " تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون، حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الابشار، حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله، حمدا

نزاحم به ملائكته المقربين، ونضام به أنبيائه المرسلين في دار المقامة التي لا تزول، و محل كرامته التي لا تحول، والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق وأجرى علينا طيبات الرزق، وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق، فكل خليقته منقادة لنا بقدرته، وصائرة إلى طاعتنا بعزته، والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه، فكيف نطيق حمده؟ أم متى نؤدي شكره؟! لا، متى؟ والحمد لله الذي ركب فينا آلات البسط، وجعل لنا أدوات القبض

ومتعنا بأرواح الحيوة، وأثبت فينا جوارح الأعمال وغذانا بطيبات الرزق، وأغنانا بفضله، وأقنانا بمنه، ثم أمرنا ليختبر طاعتنا، ونهانا ليبتلي شكرنا فخالفنا عن طريق أمره، وركبنا متون زجره، فلم يبتدرنا بعقوبته، و لم يعاجلنا بنقمته، بل تأنانا برحمته تكرما، وانتظر مراجعتنا برأفته حلما، والحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم نفدها إلا من فضله، فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لقد حسن بلاؤه عندنا، وجل إحسانه إلينا، و جسم فضله علينا

فما هكذا كانت سنته في التوبة لمن كان قبلنا، لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا به، و لم يكلفنا إلا وسعا، و لم يجشمنا إلا يسرا، و لم يدع لأحد منا حجة ولا عذرا، فالهالك منا من هلك عليه، والسعيد منا من رغب إليه، والحمد لله بكل ما حمده به أدنى ملائكته إليه وأكرم خليقته عليه وأرضى حامديه لديه، حمدا يفضل سائر الحمد كفضل ربنا على جميع خلقه، ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين عدد ما أحاط به علمه من جميع الأشياء،

ومكان كل واحدة منها عددها أضعافا مضاعفة أبدا سرمدا إلى يوم القيمة، حمدا لا منتهى لحده، ولا حساب لعدده، ولا مبلغ لغايته، ولا انقطاع لأمده، حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه، وسببا إلى رضوانه وذريعة إلى مغفرته، وطريقا إلى جنته، وخفيرا من نقمته، وأمنا من غضبه وظهيرا على طاعته، وحاجزا عن معصيته، وعونا على تأدية حقه ووظائفه، حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه، ونصير به في نظم الشهداء

بسيوف أعدائه، إنه ولي حميد.

(٢) وكان من دعائه عليه السلام بعد هذا التحميد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و آله

والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه - صلى الله عليه وآله - دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شئ وإن عظم، ولا يفوتها شئ وإن لطف، فختم بنا على جميع من ذرء، وجعلنا شهداء على من جحد، وكثرنا بمنه على من قل، اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك، ونجيبك

من خلقك، وصفيك من عبادك، إمام الرحمة، وقائد الخير، ومفتاح البركة، كما نصب لأمرك نفسه و عرض فيك للمكروه بدنه، وكاشف في الدعاء إليك حامته، وحارب في رضاك أسرته، و قطع في إحياء دينك رحمه، وأقصى الأدنين على جحودهم، وقرب الأقصين على استجابتهم لك، ووالى فيك الأبعدين و عادى فيك الأقربين، وأداب نفسه في تبليغ رسالتك وأتعبها بالدعاء إلى ملتك، وشغلها بالنصح لأهل دعوتك، وهاجر إلى بلاد الغربة و محل النأي عن

موطن رحله، و موضع رجله، ومسقط رأسه، ومأنس نفسه، إرادة منه لإعزاز دينك، واستنصارا على أهل الكفر بك، حتى استتب له ما حاول في أعدائك واستتم له ما دبر في أوليائك، فنهد إليهم مستفتحا بعونك، ومتقويا على ضعفه بنصرك، فغزاهم في عقر ديارهم، وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم، حتى ظهر أمرك، وعلت كلمتك، ولو كره المشركون، اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك حتى لا يساوى في منزلة، ولا يكافأ في مرتبة، ولا

يوازيه لديك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، وعرفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة أجل ما وعدته، يا نافذ العدة، يا وافي القول، يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات إنك ذو الفضل العظيم. (٣) وكان من دعائه عليه السلام في الصلاة على حملة العرش وكل ملك مقرب اللهم وحملة عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك، ولا يسئمون من تقديسك، ولا يستحسرون من عبادتك ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك، ولا يغفلون

(٣٣)

عن الوله إليك، وإسرافيل صاحب الصور، الشاخص الذي ينتظر منك الإذن، وحلول الأمر، فينبه بالنفخة صرعى رهائن القبور، وميكائيل ذو الجاه عندك، والمكان الرفيع من طاعتك، وجبريل الأمين على وحيك، المطاع في أهل سمواتك، المكين لديك، المقرب عندك، والروح الذي هو على ملائكة الحجب، والروح الذي هو من أمرك، فصل عليهم، وعلى الملائكة الذين من دونهم، من سكان سمواتك، وأهل الأمانة على رسالاتك، والذين لا

تدخلهم سئمة من دؤب، ولا إعياء من لغوب ولا فتور، ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات، ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات، الخشع الأبصار، فلا يرومون النظر إليك، النواكس الأذقان، الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك، المستهترون بذكر آلائك، والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك، والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على أهل معصيتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فصل عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك وأهل الزلفة عندك، وحمال الغيب

إلى رسلك، والمؤتمنين على وحيك، وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك، وأغنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك، وأسكنتهم بطون أطباق سمواتك، والذين على أرجائها إذا نزل الأمر به تمام وعدك، وخزان المطر وزواجر السحاب، والذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود، وإذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت صواعق البروق، ومشيعي الثلج والبرد، والهابطين مع قطر المطر إذا نزل، والقوام على خزائن الرياح، والموكلين بالجبال فلا تزول، والذين عرفتهم مثاقيل المياه، وكيل ما تحويه فلا تزول، والذين عرفتهم مثاقيل المياه، وكيل ما تحويه

لواعج الأمطار وعوالجها، ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء ومحبوب الرخاء، والسفرة الكرام البررة، والحفظة الكرام الكاتبين، وملك الموت وأعوانه، و منكر و نكير، ورومان فتان القبور، والطائفين بالبيت المعمور، و مالك، والخزنة ورضوان، وسدنة الجنان، والذين لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، والذين يقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، والزبانية الذين إذا قيل لهم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ابتدروه سراعا،

و لم ينظروه، و من أوهمنا ذكره، و لم نعلم مكانه منك، وبأي أمر وكلته، وسكان الهواء والأرض والماء و من منهم على الخلق، فصل عليهم يوم تأتي كل نفس معها سائق و شهيد، وصل عليهم صلاة تزيدهم كرامة على كرامتهم وطهارة على طهارتهم، اللهم وإذا صليت على ملائكتك ورسلك، وبلغتهم صلوتنا عليهم، فصل علينا بما فتحت لنا من حسن القول فيهم، إنك جواد كريم.

(٤) وكان من دعائه عليه السلام في الصلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم

اللهم وأتباع الرسل ومصدقوهم من أهل الأرض بالغيب عند معارضة المعاندين لهم بالتكذيب، والاشتياق إلى المرسلين بحقائق الإيمان، في كل دهر وزمان، أرسلت فيه رسولا وأقمت لأهله دليلا من لدن آدم إلى محمد – صلى الله عليه وآله – من أئمة الهدى، وقادة أهل التقى على جميعهم السلام، فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، وكانفوه، وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا له حيث

أسمعهم حجة رسالاته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به، و من كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته، والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته، وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته، فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك، وارضهم من رضوانك، وبما حاشوا الخلق عليك، وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم، وحروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه فيك ديار قومهم، وحروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه

و من كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم، اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان، الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك، الذين قصدوا سمتهم، وتحروا وجهتهم، ومضوا على شاكلتهم، لم يثنهم ريب في بصيرتهم، و لم يختلجهم شك في قفو آثارهم والايتمام بهداية منارهم، مكانفين وموازرين لهم، يدينون بدينهم، ويهتدون بهديهم، يتفقون عليهم، ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم، اللهم وصل على التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلى أزواجهم وعلى ذرياتهم وعلى من أطاعك منهم، صلاة تعصمهم

بها من معصيتك، وتفسح لهم في رياض جنتك، وتمنعهم بها من كيد الشيطان، وتعينهم بها على ما استعانوك عليه من بر، وتقيهم طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير، وتبعثهم بها على اعتقاد حسن الرجاء لك، والطمع فيما عندك، و ترك التهمة فيما تحويه أيدي العباد، لتردهم إلى الرغبة إليك والرهبة منك، وتزهدهم في سعة العاجل، وتحبب إليهم العمل للآجل، والاستعداد لما بعد الموت، وتهون عليهم كل كرب يحل بهم يوم خروج الأنفس من البدانها، وتعافيهم مما تقع به الفتنة من محذوراتها، وكبة النار وطول الخلود فيها، وتصيرهم إلى أمن من مقيل المتقين.

(٥) وكان من دعائه عليه السلام لنفسه وأهل ولايته يا من لا تنقضي عجائب عظمته، صل على محمد وآله، واحجبنا عن الإلحاد في عظمتك، و يا من لا تنتهي مدة ملكه، صل على محمد وآله، واعتق رقابنا من نقمتك، و يا من لا تفنى خزائن رحمته، صل على محمد وآله، واجعل لنا نصيبا في رحمتك، و يا من تنقطع دون رؤيته الأبصار، صل على محمد وآله، وأدننا إلى قربك و يا من تصغر عند خطره الأخطار، صل على محمد وآله،

وكرمنا عليك، ويا من تظهر عنده بواطن الأحبار، صل على محمد وآله، ولا تفضحنا لديك، اللهم أغننا عن هبة الوهابين بهبتك، واكفنا وحشة القاطعين بصلتك، حتى لا نرغب إلى أحد مع بذلك ولا نستوحش من أحد مع فضلك، اللهم فصل على محمد وآله، وكد لنا ولا تكد علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأدل لنا ولا تدل منا، اللهم صل على محمد وآله، وقنا منك، تدل منا، اللهم صل على محمد وآله، وقنا منك، واحفظنا بك، واهدنا إليك، ولا تباعدنا عنك، إن من تقه يسلم، و من تهده يعلم، و من تقربه إليك يغنم،

اللهم صل على محمد وآله، واكفنا حد نوائب الزمان وشر مصائد الشيطان، ومرارة صولة السلطان، اللهم إنما يكتفي المكتفون به فضل قوتك، فصل على محمد وآله، واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك، فصل على محمد وآله، وأعطنا، وإنما يهتدي المهتدون بنور وجهك، فصل على محمد وآله، واهدنا اللهم إنك من واليت لم يضرره خذلان الخاذلين و من أعطيت لم ينقصه منع المانعين، و من هديت لم يغوه إضلال المضلين، فصل على محمد وآله،

وامنعنا بعزك من عبادك، وأغننا عن غيرك بإرفادك واسلك بنا سبيل الحق بإرشادك، اللهم صل على محمد وآله، واجعل سلامة قلوبنا في ذكر عظمتك وفراغ أبداننا في شكر نعمتك، وانطلاق ألسنتنا في وصف منتك، اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا من دعاتك الداعين إليك وهداتك الدالين عليك و من خاصتك الخاصين لديك، يا أرحم الراحمين. (٦) وكان من دعائه عليه السلام عند الصباح والمساء

الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته، وميز بينهما بقدرته، وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا، وأمدا ممدودا، يولج كل واحد منهما في صاحبه، ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فيما يغذوهم به، وينشئهم عليه، فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب ونهضات النصب، وجعله لباسا ليلبسوا من راحته ومنامه، فيكون ذلك لهم جماما وقوة، ولينالوا به لذة وشهوة، و خلق لهم النهار مبصرا ليبتغوا فيه من فضله، وليتسببوا إلى رزقه، ويسرحوا في أرضه

طلبا لما فيه نيل العاجل من دنياهم، و درك الأجل في أخريهم، بكل ذلك يصلح شأنهم، ويبلو أخبارهم، وينظر كيف هم في أوقات طاعته، ومنازل فروضه، ومواقع أحكامه، ليجزي الذين أساؤا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، اللهم فلك الحمد على ما فلقت لنا من الأصباح، ومتعتنا به من ضوء النهار وبصرتنا من مطالب الأقوات، ووقيتنا فيه من طوارق الآفات، أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها بحملتها لك: سماؤها وأرضها، و ما بثثت في كل واحد

منهما، ساكنه ومتحركه، ومقيمه وشاخصه، و ما علا في الهواء، و ما كن تحت الثرى، أصبحنا في قبضتك يحوينا ملكك وسلطانك، وتضمنا مشيتك، ونتصرف عن أمرك، ونتقلب في تدبيرك، ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت، وهذا يوم حادث جديد، وهو علينا شاهد عتيد، إن أحسنا ودعنا به حمد، وإن أسأنا فارقنا بذم، اللهم صل على محمد وآله، وارزقنا حسن مصاحبته، واعصمنا من سوء

مفارقته بارتكاب جريرة، أو اقتراف صغيرة أو كبيرة وأجزل لنا فيه من الحسنات، وأخلنا فيه من السيئات، وأجلنا فيه من السيئات، واملاً لنا ما بين طرفيه حمدا وشكرا وأجرا وذخرا وفضلا وإحسانا، اللهم يسر على الكرام الكاتبين مؤنتنا، واملاً لنا من حسناتنا صحائفنا، ولا تخزنا عندهم بسوء أعمالنا، اللهم اجعل لنا في كل ساعة من ساعاته حظا من عبادك ونصيبا من شكرك و شاهد صدق من ملائكتك، اللهم صل على محمد وآله، واحفظنا من بين أيدينا و من خلفنا

وعن أيماننا وعن شمائلنا و من جميع نواحينا، حفظا عاصما من معصيتك، هاديا إلى طاعتك، مستعملا لمحبتك، اللهم صل على محمد وآله، ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير، وهجران الشر، وشكر النعم، واتباع السنن ومحانبة البدع، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحياطة الإسلام، وانتقاص الباطل وإذلاله، ونصرة الحق وإعزازه، وإرشاد الضال، ومعاونة الضعيف، وإدراك اللهيف، اللهم صل على محمد وآله الضعيف، وإدراك اللهيف، اللهم صل على محمد وآله

واجعله أيمن يوم عهدناه، وأفضل صاحب صحبناه و خير وقت ظللنا فيه، واجعلنا من أرضى من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك، أشكرهم لما أوليت من نعمك، وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد سماءك وأرضك و من أسكنتهما من ملائكتك وسائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه وليلتي هذه ومستقري هذا، أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قائم

بالقسط، عدل في الحكم، رؤف بالعباد، مالك الملك رحيم بالخلق، و أن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك، حملته رسالتك فأداها، وأمرته بالنصح لأمته فنصح لها، اللهم فصل على محمد وآله، أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وآته عنا أفضل ما آتيت أحدا من عبادك، واجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت المنان بالجسيم، الغافر للعظيم، وأنت أرحم من كل رحيم، فصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين.

(٧) وكان من دعائه عليه السلام إذا عرضت له مهمة أو نزلت به ملمة وعند الكرب يا من تحل به عقد المكاره، و يا من يفثأ به حد الشدائد، و يا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة، أنت المفزع في الملمات،

لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهظني حمله، وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت

وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك و استعمال سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث على هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم (وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.

اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص، وسورة الغضب وغلبة الحسد، و ضعف الصبر، وقلة القناعة، وشكاسة الخلق، وإلحاح الشهوة، وملكة الحمية، ومتابعة الهوى، ومخالفة الهدى، وسنة الغفلة، وتعاطي الكلفة، وإيثار الباطل على الحق، والاصرار على المأثم، واستصغار المعصية، واستكبار الطاعة ومباهات المكثرين والازراء بالمقلين، وسوء الولاية لمن تحت أيدينا، و ترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا، أو أن نعضد ظالما، أو نخذل

ملهوفا، أو نروم ما ليس لنا به حق، أو نقول في العلم به غير علم ونعوذ بك أن ننطوي على غش أحد، و أن نعجب بأعمالنا، ونمد في آمالنا، ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة، و أن يستحوذ علينا الشيطان، أو ينكبنا الزمان، أو يتهضمنا السلطان، ونعوذ بك من تناول الإسراف، و من فقدان الكفاف، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، و من الفقر إلى الاكفاء و من معيشة في شدة، وميتة على غير عدة، ونعوذ بك من الحسرة العظمى، والمصيبة الكبرى، وأشقى بك من الحسرة العظمى، والمصيبة الكبرى، وأشقى

الشقاء، وسوء المآب، وحرمان الثواب، وحلول العقاب، اللهم صل على محمد وآله، وأعدني من كل ذلك برحمتك و جميع المؤمنين والمؤمنات، يا أرحم الراحمين. (٩) وكان من دعائه عليه السلام في الاشتياق إلى طلب المغفرة من الله جل جلاله اللهم صل على محمد وآله، وصيرنا إلى محبوبك من التوبة وأزلنا عن مكروهك من الإصرار، اللهم ومتى وقفنا بين نقصين في دين أو دنيا، فأوقع النقص بأسرعهما فناء، واجعل التوبة في أطولهما بقاء، وإذا هممنا به همين

يرضيك أحدهما عنا، ويسخطك الآخر علينا، فمل بنا الى ما يرضيك عنا، وأوهن قوتنا عما يسخطك علينا ولا تخل في ذلك بين نفوسنا واختيارها، فإنها مختارة للباطل إلا ما وفقت، أمارة بالسوء إلا ما رحمت، اللهم وإنك من الضعف خلقتنا، وعلى الوهن بنيتنا، و من ماء مهين ابتدأتنا، فلا حول لنا إلا بقوتك، ولا قوة لنا إلا بعونك، فأيدنا بتوفيقك، وسددنا بتسديدك، واعم أبصار قلوبنا عما خالف محبتك، ولا تجعل لشئ من جوارحنا نفوذا في معصيتك

اللهم فصل على محمد وآله، واجعل همسات قلوبنا، وحركات أعضائنا، ولمحات أعيننا، ولهجات ألسنتنا في موجبات ثوابك حتى لا تفوتنا حسنة نستحق بها جزاءك، ولا تبقي لنا سيئة نستوجب بها عقابك. (١٠) وكان من دعائه عليه السلام في اللجأ إلى الله تعالى اللهم إن تشأ تعف عنا فبفضلك، وإن تشأ تعذبنا فبعدلك، فسهل لنا عفوك بمنك، وأجرنا من عذابك بتجاوزك، فإنه لا طاقة لنا بعدلك، ولا نجاة لأحد منا

دون عفوك، يا غني الأغنياء، ها، نحن عبادك بين يديك، وأنا أفقر الفقراء إليك، فاجبر فاقتنا بوسعك، ولا تقطع رجاءنا بمنعك، فتكون قد أشقيت من استسعد بك، و حرمت من استرفد فضلك، فإلى من حينئذ منقلبنا عنك، وإلى أين مذهبنا عن بابك، سبحانك نحن المضطرون الذين أو جبت إجابتهم، وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم، وأشبه الأشياء بمشيتك، وأولى الأمور بك في عظمتك رحمة من استرحمك، وغوث من استغاث بك،

فارحم تضرعنا إليك، وأغننا إذ طرحنا أنفسنا بين يديك، اللهم إن الشيطان قد شمت بنا إذ شايعناه على معصيتك، فصل على محمد وآله، ولا تشمته بنا بعد تركنا إياه لك، ورغبتنا عنه إليك. (١١) وكان من دعائه عليه السلام بخواتم الخير يا من ذكره شرف للذاكرين، و يا من شكره فوز للشاكرين و يا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك

عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة، فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، ولا تلحقنا فيه سئمة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا، وإذا انقضت أيام حياتنا، وتصرمت مدد أعمارنا، واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها و من إجابتها، فصل على محمد وآله، واجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة

لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤس الأشهاد، يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم به من دعاك، ومستجيب لمن ناداك. (١٢) وكان من دعائه عليه السلام في الاعتراف و طلب التوبة إلى الله تعالى اللهم إنه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث، وتحدوني عليها خلة واحدة: يحجبني أمر أمرت به فأبطأت عنه، ونهى نهيتنى عنه فأسرعت إليه

ونعمة أنعمت بها علي فقصرت في شكرها، ويحدوني على مسألتك تفضلك على من أقبل بوجهه إليك، ووفد بحسن ظنه إليك، إذ جميع إحسانك تفضل وإذ كل نعمك ابتداء، فها أنا ذا، يا إلهي، واقف بباب عزك وقوف المستسلم الذليل، وسائلك على الحياء مني سؤال البائس المعيل، مقر لك بأني لم أستسلم وقت إحسانك إلا بالإقلاع عن عصيانك، و لم أخل في الحالات كلها من امتنانك، فهل ينفعني، إقراري عندك بسوء ما اكتسبت، وهل

ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت؟ أم أو جبت لي في مقامي هذا سخطك؟ أم لزمني في وقت دعائي مقتك؟ سبحانك، لا أيئس منك وقد فتحت لي باب التوبة إليك، بل أقول: مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستخف بحرمة ربه، الذي عظمت ذنوبه فجلت، وأدبرت أيامه فولت حتى إذا رأى مدة العمل قد انقضت، وغاية العمر قد انتهت، وأيقن أنه لا محيص له منك، ولا مهرب له عنك، تلقاك بالإنابة وأخلص لك التوبة، فقام إليك بقلب طاهر نقي، ثم

دعاك بصوت حائل خفي، قد تطأطأ لك فانحنى، ونكس رأسه فانثنى، قد أرعشت خشيته رجليه، وغرقت دموعه خديه، يدعوك بيا أرحم الراحمين و يا أرحم من انتابه المسترحمون، و يا أعطف من أطاف به المستغفرون، و يا من عفوه أكثر من نقمته، و يا من رضاه أوفر من سخطه، و يا من تحمد إلى خلقه بحسن التجاوز، و يا من عود عباده قبول الإنابة، و يا من استصلح فاسدهم بالتوبة، و يا من رضي من فعلهم باليسير، و يا من كافى قليلهم بالكثير، و يا من

ضمن لهم إجابة الدعاء، و يا من وعدهم على نفسه بتفضله حسن الجزاء، ما أنا بأعصى من عصاك فغفرت له، و ما أنا بألوم من اعتذر إليك فقبلت منه، و ما أنا بأظلم من تاب إليك فعدت عليه، أتوب إليك في مقامي هذا توبة نادم على ما فرط منه، مشفق مما اجتمع عليه، خالص الحياء مما وقع فيه، عالم بأن العفو عن الذنب العظيم لا يتعاظمك، و أن التجاوز عن الآثم الجليل لا يستصعبك، و أن احتمال الجنايات الفاحشة لا يتكأدك، و أن أحب عبادك إليك من

ترك الاستكبار عليك، وجانب الاصرار، ولزم الاستغفار وأنا أبرأ إليك من أن استكبر، وأعوذ بك من أن أصر وأستغفرك لما قصرت فيه، وأستعين بك على ما عجزت عنه، اللهم صل على محمد وآله، وهب لي ما يجب علي لك، وعافني مما أستوجبه منك، وأجرني مما يخافه أهل الإسائة، فإنك ملئ بالعفو، مرجو للمغفرة، معروف بالتجاوز، ليس لحاجتي مطلب سواك، ولا لذنبي غافر غيرك، حاشاك، ولا أخاف على نفسي إلا إياك، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، صل على محمد وآل محمد

واقض حاجتي، وأنجح طلبتي، واغفر ذنبي، وآمن خوف نفسي، إنك على كل شئ قدير، وذلك عليك يسير، آمين رب العالمين. (١٣) وكان من دعائه عليه السلام في طلب الحوائج إلى الله تعالى اللهم يا منتهى مطلب الحاجات، و يا من عنده نيل الطلبات و يا من لا يبيع نعمه بالأثمان، و يا من لا يكدر عطاياه بالامتنان، و يا من يستغنى عنه، و يا من يرغب إليه ولا يرغب عنه، و يا من لا تفني خزائنه المسائل، و يا من لا تبدل حكمته الوسائل، و يا من

لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين، و يا من لا يعنيه دعاء الداعين، تمدحت بالغناء عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم، ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك، فمن حاول سد خلته من عندك، ورام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب حاجته في مظانها وأتى طلبته من وجهها، و من توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجحها دونك فقد تعرض للحرمان، واستحق من عندك فوت الإحسان، اللهم ولى إليك حاجة قد قصر عنها جهدي، وتقطعت دونها

حيلي، وسولت لي نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك ولا يستغني في طلباته عنك، وهي زلة من زلل الخاطئين وعثرة من عثرات المذنبين، ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي، ونهضت بتوفيقك من زلتي، ورجعت ونكصت بتسديدك عن عثرتي، وقلت: سبحان ربي كيف يسئل محتاج محتاجا؟ وأنى يرغب معدم إلى معدم؟ فقصدتك، يا إلهي، بالرغبة، وأوفدت عليك رجائي بالثقة بك، وعلمت أن كثير ما أسئلك يسير في وجدك، و أن خطير ما استوهبك حقير في

(۷٣)

وسعك، و أن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد، و أن يدك بالعطايا أعلى من كل يد، اللهم فصل على محمد وآله، واحملني بكرمك على التفضل، ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق، فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيته وهو يستحق المنع، ولا بأول سائل سئلك فأفضلت عليه وهو يستوجب الحرمان، اللهم صل على محمد وآله، وكن لدعائي محيبا، و من ندائي قريبا، ولتضرعي راحما، ولصوتي سامعا، ولا تقطع رجائي عندك، ولا تبت سببي منك، ولا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك

وتولني بنجح طلبتي و قضاء حاجتي، ونيل سؤلي قبل زوالي عن موقفي هذا بتيسيرك لي العسير وحسن تقديرك لي في جميع الأمور، وصل على محمد وآله، صلوة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها، ولا منتهى لأمدها، واجعل ذلك عونا لي، وسببا لنجاح طلبتي، إنك واسع كريم، و من حاجتي يا رب كذا و كذا (و تذكر حاجتك ثم تسجد وتقول في سجودك) فضلك آنسني، وإحسانك دلني، فأسئلك بك وبمحمد وآله صلواتك عليهم أن لا تردنى خائبا.

(١٤) وكان من دعائه عليه السلام إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، و يا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، و يا من قربت نصرته من المظلومين، و يا من بعد عونه عن الظالمين، قد علمت يا إلهي، ما نالني من " فلان بن فلان مما حظرت وانتهكه مني مما حجزت عليه، بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك عليه، اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك

وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه، وعجزا عما يناويه، اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله، اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة، تكون من غيظي به شفاء، و من حنقي عليه وفاء، اللهم صل على محمد وآله وعوضني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزئة سواء مع موجدتك، اللهم فكما كرهت إلى أن أظلم

فقني من أن أظلم، اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين به حاكم غيرك، حاشاك، فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة، واقرن شكايتي بالتغيير، اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي، ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين، اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، ورضني بما أخذت لي ومنى، واهدنى للتى هي أقوم، واستعملنى

بما هو أسلم، اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي، و ترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة، و صبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة، وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك، وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت، آمين رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شئ قدير.

(١٥) وكان من دعائه عليه السلام إذا مرض أو نزل به كرب أو بلية اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة في جسدي فما أدري، يا إلهي، أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك، أوقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك، ونشطتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك أم وقت العلة التي محصتني بها، والنعم التي أتحفتني بها

تحفيفا لما ثقل على ظهري من الخطيئات، وتطهيرا لما انغمست فيه من السيئات، وتنبيها لتناول التوبة وتذكيرا لمحو الحوبة بقديم النعمة؟ وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال، ما لا قلب فكر فيه، ولا لسان نطق به، ولا جارحة تكلفته، بل إفضالا منك علي، وإحسانا من صنيعك إلي اللهم فصل على محمد وآله، وحبب إلي ما رضيت لي ويسر لي ما أحللت بي، وطهرني من دنس ما أسلفت وامح عنى شر ما قدمت، وأوجدنى حلاوة العافية

وأذقني برد السلامة، واجعل مخرجي عن علتي إلى عفوك، ومتحولي عن صرعتي إلى تجاوزك، وخلاصي من كربي إلى روحك، وسلامتي من هذه الشدة إلى فرجك، إنك المتفضل بالإحسان، المتطول بالامتنان، الوهاب الكريم، ذو الجلال والاكرام. (١٦) وكان من دعائه عليه السلام إذا استقال من ذنوبه أو تضرع في طلب العفو عن عيوبه اللهم يا من برحمته يستغيث المذنبون، و يا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون، و يا من لخيفته

ينتحب الخاطئون، يا أنس كل مستوحش غريب، و يا فرج كل مكروب كئيب، و يا غوث كل مخذول فريد، و يا عضد كل محتاج طريد، أنت الذي وسعت كل شئ رحمة وعلما، وأنت الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سهما، وأنت الذي عفوه أعلى من عقابه، وأنت الذي تسعى رحمته أمام غضبه، وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه، وأنت الذي اتسع الخلائق كلهم في وسعه وأنت الذي لا يرغب في جزاء من أعطاه، وأنت الذي لا يرغب في جزاء من أعطاه، وأنت الذي لا يوغب في جزاء من أعطاه، وأنت الذي

أمرته بالدعاء فقال: لبيك وسعديك، ها أنا ذا، يا رب مطروح بين يديك، أنا الذي أوقرت الخطايا ظهره وأنا الذي بجهله عصاك، وأنا الذي بجهله عصاك، وأنا الذي بجهله عصاك، و لم تكن أهلا منه لذاك، هل أنت يا إلهي، راحم من دعاك فأبلغ في الدعاء؟ أم أنت غافر لمن بكاك فأسرع في البكاء أم أنت متجاوز عمن عفر لك وجهه تذللا؟ أم أنت مغن من شكا إليك فقره توكلا؟ إلهي لا تخيب من لا يجد معطيا غيرك، ولا تحذل من لا يستغني عنك بأحد دونك معطيا غيرك، ولا تحذل من لا يستغني عنك بأحد دونك إلهي فصل على محمد وآله، ولا تعرض عني وقد أقبلت عليك

ولا تحرمني وقد رغبت إليك، ولا تجبهني بالرد وقد انتصبت بين يديك، أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة، فصل على محمد وآله، وارحمني، وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عني، قد ترى يا إلهي، فيض دمعي من حيفتك، ووجيب قلبي من حشيتك، وانتقاض جوارحي من هيبتك، كل ذلك حياء منك لسوء عملي، ولذاك حمد صوتي عن الجأر إليك، وكل لساني عن مناجاتك يا إلهي فلك الحمد، فكم من عائبة سترتها على فلم تفضحني وكم من ذنب غطيته على فلم تشهرني، وكم من شائبة

ألممت بها فلم تهتك عني سترها، و لم تقلدني مكروه شنارها و لم تبد سوءاتها لمن يلتمس معائبي من جيرتي وحسدة نعمتك عندي، ثم لم ينهني ذلك عن أن جريت إلى سوء ما عهدت مني! فمن أجهل مني، يا إلهي برشده؟ و من أغفل مني عن حظه؟ و من أبعد مني من استصلاح نفسه حين أنفق ما أجريت علي من رزقك فيما نهيتني عنه من معصيتك، و من أبعد غورا في الباطل، وأشد إقداما على السوء مني حين أقف بين دعوتك ودعوة الشيطان، فأتبع دعوته على غير عمى مني في معرفة به

ولا نسيان من حفظي له؟ وأنا حينئذ موقن بأن منتهى دعوتك إلى الجنة، ومنتهى دعوته إلى النار، سبحانك ما أعجب ما أشهد به علي نفسي، وأعدده من مكتوم أمري، وأعجب من ذلك أناتك عني، وإبطاؤك عن معاجلتي، وليس ذلك من كرمي عليك، بل تأنيا منك لي، وتفضلا منك علي لأن أرتدع عن معصيتك المسخطة، وأقلع عن سيئاتي المخلقة، ولأن عفوك عني أحب إليك من عقوبتي، بل أنا، يا إلهي، أكثر ذنوبا وأقبح آثارا، وأشنع أفعالا، وأشد في الباطل تهورا

وأضعف عند طاعتك تيقظا، وأقل لوعيدك انتباها وارتقابا من أن أحصي لك عيوبي، أو أقدر على ذكر ذنوبي، وإنما أوبخ بهذا نفسي طمعا في رأفتك التي بها صلاح أمر المذنبين، و رجاء لرحمتك التي بها فكاك رقاب الخاطئين، اللهم وهذه رقبتي قد أرقتها الذنوب فصل على محمد وآله، وأعتقها بعفوك، وهذا ظهري قد أثقلته الخطايا، فصل على محمد وآله، وخفف عنه بمنك، يا إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني، وانتحبت حتى ينقطع صوتي، وقمت لك حتى تتنشر قدماي

و ركعت لك حتى ينخلع صلبي، وسجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي، وأكلت تراب الأرض طول عمري، وشربت ماء الرماد آخر دهري، وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي وإن كنت تغفر لي حين أستوجب مغفرتك، وتعفو حين أستحق عفوك فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق ولا أنا أهل له باستيجاب، إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار، فإن تعذبني فأنت غير ظالم لي، إلهي

فإذ قد تغمدتني بسترك فلم تفضحني، وتأنيتني بكرمك فلم تعاجلني، وحلمت عني بتفضلك فلم تغير نعمتك علي، و لم تكدر معروفك عندي، فارحم طول تضرعي، وشدة مسكنتي وسوء موقفي، اللهم صل على محمد وآله، وقني من المعاصي، واستعملني بالطاعة، وارزقني حسن الانابة، وطهرني بالتوبة، وأيدني بالعصمة، واستصلحني بالعافية، وأذقني حلاوة المغفرة، واجعلني طليق عفوك بالعافية، وأذقني حلاوة المغفرة، واجعلني طليق عفوك بذلك في العاجل دون الأجل، بشرى أعرفها، وعرفني بذلك في العاجل دون الأجل، بشرى أعرفها، وعرفني

فيه علامة أتبينها، إن ذلك لا يضيق عليك في وسعك ولا يتكأدك في قدرتك، ولا يتصعدك في أناتك، ولا يتكأدك في جزيل هباتك التي دلت عليها آياتك، إنك تفعل ما تشاء، و تحكم ما تريد، إنك على كل شئ قدير. (١٧) وكان من دعائه عليه السلام إذا ذكر الشيطان فاستعاذ منه و من عداوته وكيده اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، و من الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، و أن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك

وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا، اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، ورد ما مصمتا لا يفتقه، اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا ختره، وولنا ظهره، واقطع عنا إثره، اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى به مثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى

خلاف سبيله من الردى، اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا، اللهم و ما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه وبصرنا ما نكائده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه، اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجائه منا، وادرأه عن الولوع بنا، اللهم صل على محمد وآله، واجعل آبائنا وأمهاتنا وأولادنا صل على محمد وآله، واجعل آبائنا وأمهاتنا وأولادنا

وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا من المؤمنين والمؤمنات منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية، اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية، اللهم احلل ما عقد، وافتق ما رتق وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم، اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، وأهدم كهفه، وأرغم اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، وأهدم كهفه، وأرغم

أنفه، اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه، لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا، نأمر بمناواته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا، اللهم صل على محمد خاتم النبيين و سيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا و جميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين، و مراتب المؤمنين آمين رب العالمين.

(١٨) وكان من دعائه عليه السلام إذا دفع عنه ما يحذر أو عجل له مطلبه اللهم لك الحمد على حسن قضائك، وبما صرفت عني من بلائك، فلا تجعل حظي من رحمتك ما عجلت لي من عافيتك فأكون قد شقيت بما أحببت، وسعد غيري بما كرهت، وإن يكن ما ظللت فيه أو بت فيه من هذه العافية بين يدي بلاء لا ينقطع ووزر لا يرتفع فقدم لي ما أخرت، وأخر عني ما قدمت، فغير كثير ما عاقبته الفناء، و غير قليل ما عاقبته البقاء، وصل على محمد وآله.

(١٩) وكان من دعائه عليه السلام عند الاستسقاء بعد الجدب اللهم اسقنا الغيث، وانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنن على عبادك بإيناع الثمرة، وأحي بلادك ببلوغ الزهرة، وأشهد ملائكتك الكرام السفرة بسقي منك نافع، دائم غزره، واسع درره، وابل سريع عاجل، تحيي به ما قد مات، وترد به ما قد فات، وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات، سحابا متراكما هنيئا مريئا، طبقا

مجلجلا، غير ملث ودقه، ولا خلت برقه، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا، ترد به النهيض، وتجبر به المهيض، اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الظراب، وتملأ منه الجباب، وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار، وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق، وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع، وتدر به الضرع، وتزيدنا به قوة إلى قوتنا، اللهم لا تجعل ظله علينا سموما، ولا تجعل برده علينا حسوما، ولا تجعل صوبه علينا رجوما، ولا تجعل مائه علينا أجاجا، اللهم صل على محمد وآله، وارزقنا من بركات السموات والأرض، إنك على كل شئ قدير. (٢٠) وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين، وأنته بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال، اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني، اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني

الاهتمام به، واستعملني بما تسئلني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع على في رزقك، ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، واعصمني من الفخر، اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها، اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني نفسي بقدرها، اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني

بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي، أو يستحكم غضبك علي، اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة، و من حسد أهل البغي المودة، و من طنة أهل الصلاح الثقة، و من عداوة

الأدنين الولاية، و من عقوق ذوي الأرحام المبرة، و من حدلان الأقربين النصرة، و من حب المدارين تصحيح المقة و من رد الملابسين كرم العشرة، و من مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة، اللهم صل على محمد وآله، واجعلني (واجعل لي) يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وظفرا به من عاندني، وهب لي مكرا على من كايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن قصبني، وسلامة ممن توعدني، ووفقني لطاعة من سددني، ومتابعة من أرشدني، اللهم صل على محمد وآله

وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، و أن أشكر الحسنة، وأغضى عن السيئة، اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل، وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، ولين العريكة، وحفض الجناح وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق

إلى الفضيلة، وإيثار التفضل، و ترك التعيير، والافضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، و استقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الحماعة، ورفض أهل البدع، ومستعمل الرأي المخترع، اللهم صل على محمد وآله، واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك

ولا مفارقة من اجتمع إليك، اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة، وأسئلك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك وأعراضك، يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك، وتفكرا في قدرتك، وتدبيرا على عدوك و ما أجرى على لسانى من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض

أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر و ما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك، وإغراقا في الثناء عليك، وذهابا في تمجيدك، وشكرا لنعمتك، واعترافا بإحسانك، وإحصاء لمننك، اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني، ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني، ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرن و من عندك وسعي، ولا أطغين و من عندك و معفرتك و فدت، وإلى عفوك قصدت، وإلى تجاوزك اشتقت: وبفضلك

 $(1 \cdot 7)$ 

وثقت، وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك، ولا في عملي ما أستحق به عفوك، و ما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك، فصل على محمد وآله، وتفضل علي، اللهم وأنطقني بالهدى، وألهمني التقوى، ووفقني للتي هي أزكى، واستعملني بما هو أرضى، اللهم اسلك بي الطريقة المثلى، واجعلني على ملتك أموت وأحيى اللهم صل على محمد وآله، ومتعني بالاقتصاد، و اجعلني من أهل السداد، و من أدلة الرشاد، و سلامة المرصاد من صالح العباد، وارزقني فوز المعاد، وسلامة المرصاد

اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها، فإن نفسي هالكة أو تعصمها، اللهم أنت عدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن حرمت، وبك استغاثتي إن كرثت، وعندك مما فات خلف، ولما فسد صلاح، وفيما أنكرت تغيير، فامنن علي قبل البلاء بالعافية، و قبل الطلب بالجدة، و قبل الضلال بالرشاد، واكفني مؤنة معرة العباد، وهب لي أمن يوم المعاد، وامنحني حسن الإرشاد اللهم صل على محمد وآله، وادرأ عني بلطفك، واغذني بنعمتك

وأصلحني بكرمك، وداوني بصنعك، وأظلني في ذراك وجللني رضاك، ووفقني إذا اشتكلت على الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لا زكاها، وإذا تناقضت الملل لأرضاها، اللهم صل على محمد وآله، وتوجني بالكفاية، وسمني حسن الولاية، وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعة، وامنحني حسن الدعة، ولا تجعل عيشي كدا كدا، ولا ترد دعائي على ردا، فإني لا أجعل لك ضدا، ولا أدعو معك ندا، اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السرف، وحصن رزقي من التلف، ووفر

ملكتي بالبركة فيه، وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه، اللهم صل على محمد وآله، واكفني مؤنة الاكتساب وارزقني من غير احتساب، فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب ولا أحتمل إصر تبعات المكسب، اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب، وأجرني بعزتك مما أرهب، اللهم صل على محمد وآله، وصن وجهي باليسار، ولا تبتذل جاهي بالإقتار، فأسترزق أهل رزقك، وأستعطي شرار خلقك فأفتتن به حمد من أعطاني، وأبتلى بذم من منعني، وأنت من دونهم ولي الاعطاء والمنع، اللهم صل

على محمد وآله، وارزقني صحة في عبادة، وفراغا في زهادة، وعلما في استعمال، وورعا في إجمال، اللهم اختم بعفوك أجلي، وحقق في رجاء رحمتك أملي، وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي، وحسن في جميع أحوالي عملي، اللهم صل على محمد وآله، ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملني بطاعتك في أيام المهملة، وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلة، أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة، اللهم صل على محمد وآله، كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله، وأنت مصل على أحد بعده، وآتنا في الدنيا على الآخرة حسنة، وقنى برحمتك عذاب النار.

(111)

(٢١) وكان من دعائه عليه السلام إذا حزنه أمر وأهمته الخطايا اللهم يا كافي الفرد الضعيف، وواقي الأمر المخوف، أفردتني الخطايا فلا صاحب معي، وضعفت عن غضبك فلا مؤيد لي، وأشرفت على خوف لقائك فلا مسكن لروعتي و من يؤمنني منك وأنت أخفتني، و من يساعدني وأنت أفردتني، و من يقويني وأنت أضعفتني، لا يجير، يا إلهي، إلا رب على مربوب، ولا يؤمن إلا غالب على مغلوب، ولا يعين إلا طالب على مطلوب، وبيدك

(117)

يا إلهي، جميع ذلك السبب، وإليك المفر والمهرب، فصل على محمد وآله، وأجر هربي وأنجح مطلبي، اللهم إنك إن صرفت عني وجهك الكريم أو منعتني فضلك الجسيم أو حظرت علي رزقك أو قطعت عني سببك لم أجد السبيل إلى شئ من أملي غيرك، و لم أقدر على ما عندك بمعونة سواك، فإني عبدك وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، لا أمر لي مع أمرك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، ولا قوة لي على الحروج من سلطانك عدل في محاوزة قدرتك، ولا أستميل هواك،

(117)

ولا أبلغ رضاك، ولا أنال ما عندك إلا بطاعتك وبفضل رحمتك، إلهي أصبحت وأمسيت عبدا داخرا لك لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا بك، أشهد بذلك على نفسي، و أعترف بضعف قوتي وقلة حيلتي، فأنجز لي ما وعدتني وتمم لي ما آتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين المستكين الضعيف الضرير الذليل الحقير المهين الفقير الخائف المستجير اللهم صل على محمد وآله، ولا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني، ولا غافلا لإحسانك فيما أبليتني، ولا آيسا من إجابتك لي وإن أبطأت عنى، في سراء كنت أو ضراء

أو شدة أو رخاء، أو عافية أو بلاء، أو بؤس أو نعماء، أو جدة أو لأواء، أو فقر أو غنى، اللهم صل على محمد وآله واجعل ثنائي عليك، ومدحي إياك، وحمدي لك في كل حالاتي حتى لا أفرح بما آتيتني من الدنيا، ولا أحزن على ما منعتني فيها، وأشعر قلبي تقواك، واستعمل بدني فيما تقبله مني، واشغل بطاعتك نفسي عن كل ما يرد علي حتى لا أحب شيئا من سخطك، ولا أسخط شيئا من رضاك، اللهم صل على محمد وآله، وفرغ قلبي لمحبتك، واشغله بذكرك، وانعشه بخوفك وبالوجل

منك، وقوه بالرغبة إليك، وأمله إلى طاعتك وأجر به في أحب السبل إليك، وذلله بالرغبة فيما عندك أيام حيوتي كلها، واجعل تقواك من الدنيا زادي، وإلى رحمتك رحلتي، وفي مرضاتك مدخلي واجعل في جنتك مثواي، وهب لي قوة أحتمل بها جميع مرضاتك، واجعل فراري إليك، ورغبتي فيما عندك، وألبس قلبي الوحشة من شرار خلقك وهب لي الأنس بك وبأوليائك وأهل طاعتك ولا تجعل لفاجر ولا كافر علي منة، ولا له عندي

(111)

يدا، ولا بي إليهم حاجة، بل اجعل سكون قلبي وأنس نفسي واستغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك، اللهم صل على محمد وآله، واجعلني لهم قرينا، واجعلني لهم نصيرا، وامنن علي بشوق إليك، وبالعمل لك بما تحب وترضى، إنك على كل شئ قدير، وذلك عليك يسير. (٢٢) وكان من دعائه عليه السلام عند الشدة والجهد وتعسر الأمور اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني، وقدرتك عليه وعلى أغلب من قدرتي، فأعطني

(117)

من نفسي ما يرضيك عني، وخذ لنفسك رضاها من نفسي في عافية، اللهم لا طاقة لي بالجهد، ولا صبر لي على البلاء، ولا قوة لي على الفقر، فلا تحظر علي رزقي ولا تكلني إلى خلقك، بل تفرد بحاجتي، وتول كفايتي وانظر إلي وانظر لي في جميع أموري، فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها و لم أقم ما فيه مصلحتها، وإن وكلتني إلى خلقك تجهموني، وإن ألجأتني إلى قرابتي حرموني، وإن أعطوا قليلا نكدا، ومنوا علي طويلا، وذموا كثيرا، فبفضلك اللهم فأغنني،

())

وبعظمتك فانعشني، وبسعتك فابسط يدي، وبما عندك فاكفني، اللهم صل على محمد وآله، وخلصني من الحسد واحصرني عن الذنوب، وورعني عن المحارم، ولا تجرئني على المعاصي، واجعل هواي عندك، ورضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني وفيما أنعمت به علي، واجعلني في كل حالاتي محفوظا مكلوء مستورا ممنوعا معاذا مجارا، اللهم صل على محمد وآله، واقض عني كل ما ألزمتنيه وفرضته علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلق من خلقك وإن ضعف عن

ذلك بدني ووهنت عنه قوتي، و لم تنله مقدرتي، و لم يسعه مالي ولا ذات يدي، ذكرته أو نسيته، هو، يا رب، مما قد أحصيته علي وأغفلته أنا من نفسي، فأده عني من جزيل عطيتك و كثير ما عندك، فإنك واسع كريم حتى لا يبقى علي شئ منه تريد أن تقاصني به من حسناتي أو تضاعف به من سيئاتي يوم ألقاك يا رب، اللهم صل على محمد وآله، وارزقني الرغبة في العمل لك لآخرتي حتى أعرف صدق ذلك من قلبي، وحتى يكون الغالب على الزهد في دنياي، وحتى أعمل الحسنات شوقا،

وآمن من السيئات فرقا وخوفا، وهب لي نورا أمشي به في الناس، وأهتدي به في الظلمات، وأستضيئ به من الشك والشبهات، اللهم صل على محمد وآله، وارزقني خوف غم الوعيد، و شوق ثواب الموعود، حتى أحد لذة ما أدعوك له، وكأبة ما أستجير بك منه، اللهم قد تعلم ما يصلحني من أمر دنياي و آخرتي، فكن بحوائجي حفيا، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقني الحق عند تقصيري في الشكر لك بما أنعمت على في اليسر والعسر والصحة والسقم، حتى

(171)

أتعرف من نفسي روح الرضا وطمأنينة النفس مني بما يجب لك فيما يحدث في حال الخوف والأمن والرضا والسخط والضر والنفع، اللهم صل على محمد وآله، وارزقني سلامة الصدر من الحسد حتى لا أحسد أحدا من خلقك على شئ من فضلك، وحتى لا أرى نعمة من نعمك على أحد من خلقك في دين أو دنيا أو عافية أو تقوى أو سعة أو رخاء إلا رجوت لنفسي أفضل ذلك بك ومنك وحدك لا شريك لك، اللهم صل على محمد وآله، وارزقني التحفظ من الخطايا، والاحتراس

(177)

من الزلل في الدنيا والآخرة في حال الرضا والغضب، حتى أكون بما يرد علي منهما بمنزلة سواء، عاملا بطاعتك مؤثرا لرضاك على ما سواهما، في الأولياء والأعداء، حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري، وييأس وليي من ميلي و انحطاط هواي، واجعلني ممن يدعوك مخلصا في الرخاء دعاء المخلصين المضطرين لك في الدعاء، إنك حميد مجيد. (٢٣) وكان من دعائه عليه السلام إذا سئل الله العافية وشكرها اللهم صل على محمد وآله، وألبسني عافيتك، وجللني

(177)

عافيتك، وحصني بعافيتك، وأكرمني بعافيتك، وأغنني بعافيتك، وتصدق على بعافيتك، وهب لي عافيتك، وأضلح لي عافيتك ولا تفرق بيني و بين عافيتك في الدنيا والآخرة، اللهم صل على محمد وآله، وعافني عافية كافية شافية عالية نامية، عافية تولد في بدني العافية، عافية الدنيا والآخرة، وامنن علي بالصحة والأمن والسلامة في ديني وبدني، والبصيرة في قلبي، والنفاذ في أموري، والخشية لك، و

 $(17\xi)$ 

الخوف منك، والقوة على ما أمرتني به من طاعتك، والاجتناب لما نهيتني عنه من معصيتك، اللهم وامنن علي بالحج والعمرة، وزيارة قبر رسولك صلواتك عليه ورحمتك وبركاتك عليه وعلى آله وآل رسولك عليهم السلام أبدا ما أبقيتني في عامي هذا وفي كل عام، واجعل ذلك مقبولا مشكورا، مذكورا لديك، مذخورا عندك، وأنطق بحمدك وشكرك وحسن الثناء عليك لساني، واشرح لمراشد دينك قلبي، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم،

(170)

و من شر السامة والهامة والعامة واللامة، و من شر كل شيطان مريد، و من شر كل سلطان عنيد، و من شر كل شيف و شديد، و من شر كل معيف و شديد، و من شر كل شعيف و شديد، و من شر كل شغير و كبير، و من شر كل قريب وبعيد، و من شر كل من نصب لرسولك شر كل قريب وبعيد، و من شر كل من نصب لرسولك ولأهل بيته حربا من الجن والإنس، و من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، اللهم صل على محمد وآله، و من أرادني بسوء فاصرفه عني، وادحر عنى مكره، وادرأ عنى شره، ورد كيده فى نحره،

(177)

واجعل بين يديه سدا حتى تعمي عني بصره، وتصم عن ذكري سمعه، وتقفل دون إخطاري قلبه، وتخرس عني لسانه، وتقمع رأسه، وتذل عزه، وتكسر جبروته، وتذل رقبته، وتفسخ كبره، وتؤمنني من جميع ضره وشره وغمزه وهمزه ولمزه وحسده وعداوته و حبائله ومصائده و رجله و خيله، إنك عزيز قدير. (٢٤) وكان من دعائه عليه السلام لأبويه عليهما السلام اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وأهل بيته اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وأهل بيته

(177)

الطاهرين، واخصصهم بأفضل صلواتك ورحمتك وبركاتك وسلامك، واخصص اللهم والدي بالكرامة لديك والصلاة منك، يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآله، وألهمني علم ما يجب لهما علي إلهاما، واجمع لي علم ذلك كله تماما، ثم استعملني بما تلهمني منه، ووفقني للنفوذ فيما تبصرني من علمه، حتى لا يفوتني استعمال شئ علمتنيه، ولا تثقل أركاني عن الحفوف فيما ألهمتنيه اللهم صل على محمد وآله كما شرفتنا به، وصل على محمد وآله، كما أوجبت لنا الحق على الخلق بسببه، اللهم

اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف، وأبرهما بر الأم الرؤف، واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان، وأثلج لصدري من شربة الظمآن حتى أوثر على هواي هواهما، وأقدم على رضاي رضاهما، وأستكثر برهما بي وإن قل، وأستقل بري بهما وإن كثر، اللهم خفض لهما صوتي، وأطب لهما كلامي وألن لهما عريكتي، وأعطف عليهما قلبي، وصيرني بهما رفيقا، وعليهما شفيقا، اللهم اشكر لهما تربيتي، وأثبهما على تكرمتي، واحفظ لهما ما حفظاه مني في صغري، اللهم

و ما مسهما مني من أذى، أو خلص إليهما عني من مكروه أو ضاع قبلي لهما من حق فاجعله حطة لذنوبهما، وعلوا في درجاتهما، وزيادة في حسناتهما، يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات، اللهم و ما تعديا علي فيه من قول، أو أسرفا علي فيه من فعل أو ضيعاه لي من حق، أو قصرا بي عنه من واجب فقد وهبته لهما، وجدت به عليهما، ورغبت إليك في وضع تبعته عنهما، فإني لا أتهمهما على نفسي، ولا أستبطئهما في بري، ولا أكره ما تولياه من أمري

يا رب، فهما أوجب حقا علي، وأقدم إحسانا إلي، وأعظم منة لدي من أن أقاصهما بعدل، أو أجازيهما على مثل، أين إذا - يا إلهي - طول شغلهما بتربيتي؟ وأين شدة تعبهما في حراستي؟ وأين إقتارهما على أنفسهما للتوسعة علي؟! هيهات ما يستوفيان مني حقهما، ولا أدرك ما يجب علي لهما، ولا أنا بقاض وظيفة خدمتهما، فصل على محمد وآله، وأعني يا خير من استعين به، ووفقني يا أهدى من غرب إليه ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات يوم

(171)

تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، اللهم صل على محمد وآله وذريته، واخصص أبوي بأفضل ما خصصت به آباء عبادك المؤمنين وأمهاتهم يا أرحم الراحمين، اللهم لا تنسني ذكرهما في أدبار صلواتي، وفي آن من آناء ليلي، وفي كل ساعة من ساعات نهاري، اللهم صل على محمد وآله، واغفر لي بدعائي لهما، واغفر لهما ببرهما بي مغفرة حتما، وارض عنهما بشفاعتي لهما رضى عزما، وبلغهما بالكرامة مواطن السلامة، اللهم وإن سبقت مغفرتك لهما

(177)

فشفعهما في، وإن سبقت مغفرتك لي فشفعني فيهما، حتى نجتمع برأفتك في دار كرامتك و محل مغفرتك ورحمتك، إنك ذو الفضل العظيم، والمن القديم، وأنت أرحم الراحمين. (٢٥) وكان من دعائه عليه السلام لولده عليهم السلام اللهم و من علي ببقاء ولدي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، إلهي أمدد لي في أعمارهم، وزد لي في آجالهم، و رب لي صغيرهم، وقو لي ضعيفهم، وأصح لي أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم، وعافهم في أنفسهم

(177)

وفي جوارحهم وفي كل ما عنيت به من أمرهم، وأدرر لي وعلى يدي أرزاقهم، واجعلهم أبرارا أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك، ولأوليائك محبين مناصحين ولجميع أعدائك معاندين ومبغضين، آمين، اللهم اشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثر بهم عددي، وزين بهم محضري، وأحي بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي، وأعني بهم على حاجتي، واجعلهم لي محبين، وعلي حدبين مقبلين مستقيمين لي، مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا مخالفين ولا خاطئين مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا مخالفين ولا خاطئين

(171)

وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم، وهب لي من لدنك معهم أولادا ذكورا، واجعل ذلك خيرا لي، واجعلهم لي عونا على ما سئلتك، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم، فإنك خلقتنا وأمرتنا ونهيتنا، ورغبتنا في ثواب ما أمرتنا، ورهبتنا عقابه، وجعلت لنا عدوا يكيدنا، سلطته منا على ما لم تسلطنا عليه منه، أسكنته صدورنا، وأجريته مجاري دمائنا، لا يغفل إن غفلنا، ولا ينسى إن نسينا، يؤمننا عقابك ويخوفنا بغيرك، إن هممنا بفاحشة شجعنا عليها

(150)

وإن هممنا به عمل صالح ثبطنا عنه، يتعرض لنا بالشهوات وينصب لنا بالشبهات، إن وعدنا كذبنا، وإن منانا أخلفنا، و إلا تصرف عنا كيده يضلنا، و إلا تقنا خباله يستزلنا، اللهم فاقهر سلطانه عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك فنصبح من كيده في المعصومين بك، اللهم أعطني كل سؤلي، واقض لي حوائجي، ولا تمنعني الإجابة وقد ضمنتها لي، ولا تحجب دعائي عنك وقد أمرتني به، وامنن علي بكل ما يصلحني في دنياي وآخرتي ما ذكرت منه و ما نسيت

(177)

أو أظهرت أو أخفيت، أو أعلنت أو أسررت، واجعلني في جميع ذلك من المصلحين بسؤالي إياك، المنجحين بالطلب إليك، غير الممنوعين بالتوكيل عليك، المعودين بالتعوذ بك، الرابحين في التجارة عليك، المجارين بعزك، الموسع عليهم الرزق الحلال من فضلك، الواسع بجودك وكرمك، المعزين من الذل بك، والمحارين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك، والمغنين من الفقر بغناك، والمعصومين من الذنوب والزلل والخطاء بتقواك، والموفقين

(177)

للخير والرشد والصواب بطاعتك، والمحال بينهم و بين الذنوب بقدرتك، التاركين لكل معصيتك، الساكنين في جوارك اللهم أعطنا جميع ذلك بتوفيقك ورحمتك، وأعذنا من عذاب السعير، وأعط جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مثل الذي سئلتك لنفسي ولولدي في عاجل الدنيا و آجل الآخرة، إنك قريب مجيب سميع عليم عفو غفور رؤف رحيم واتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

(1 TA)

اللهم صل على محمد وآله، وتولني في جيراني وموالي العارفين بحقنا، والمنابذين لأعدائنا بأفضل ولايتك ووفقهم لإقامة سنتك، والأحذ بمحاسن أدبك في إرفاق ضعيفهم، وسد خلتهم، وعيادة مريضهم، وهداية مسترشدهم، ومناصحة مستشيرهم، وتعهد قادمهم، وكتمان أسرارهم، وستر عوراتهم، ونصرة مظلومهم، وحسن مواساتهم بالماعون، والعود عليهم بالجدة والافضال، وإعطاء ما يجب لهم قبل السؤال، واجعلني اللهم أجزي بالإحسان مسيئهم

وأعرض بالتجاوز عن ظالمهم، وأستعمل حسن الظن في كافتهم، وأتولى بالبر عامتهم، وأغض بصري عنهم عفة، وألين جانبي لهم تواضعا، وأرق على أهل البلاء منهم رحمة، وأسر لهم بالغيب مودة، وأحب بقاء النعمة عندهم نصحا، وأوجب لهم ما أوجب لحامتي، وأرعى لهم ما أرعى لخاصتي، اللهم صل على محمد وآله، وارزقني مثل ذلك منهم، واجعل لي أوفى الحظوظ فيما عندهم، وزدهم بصيرة في حقي، ومعرفة بفضلى حتى يسعدوا بي وأسعد بهم، آمين رب العالمين.

(۲۷) و كان من دعائه عليه السلام لأهل الثغور المسلمين بعزتك اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وآله، وعرفهم ما يجهلون

(111)

وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله، وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم، و لوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد، ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار، ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار، اللهم افلل بذلك عدوهم،

(151)

واقلم عنهم أظفارهم، و فرق بينهم و بين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم و بين أزودتهم وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، واملاً أفئدتهم الرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من ورائهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم، اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في

(157)

قطر، ولا لأرضهم في نبات، اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك، اللهم اغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وامددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

لك، اللهم واعمم بذلك أعدائك في أقطار البلاد من الهند والروم والترك والخزر والحبش والنوبة والزنج والسقالبة والديالمة، وسائر أمم الشرك، الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك، وأشرفت عليهم بقدرتك، اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وتبطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم، اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال

(150)

وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم، اللهم وامزج مياههم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم، اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى، وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقو له الظهر، وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط، واطف عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وآثر له حسن النية، وتوله بالعافية وأصحبه السلامة، واعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم،

(\ £ \/)

واعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وظعنه وإقامته فيك ولك، فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه، وصغر شأنهم في قلبه، وأدل له منهم، ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة، وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل و بعد أن يجهد بهم الأسر، و بعد أن تأمن أطراف المسلمين، و بعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله،

(\ \ \ \ \ \ \ )

أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره و زنا به وزن، و مثلا به مثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم و سرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك، وأعددت له من كرامتك، اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام، وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا، أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أحره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب إسمه

في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد، صلوة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلوة لا ينتهي مددها، ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد. (٢٨) وكان من دعائه عليه السلام متفزعا إلى الله عز وجل اللهم إني أحلصت بانقطاعي إليك، وأقبلت بكلي عليك

وصرفت وجهي عمن يحتاج إلى رفدك، وقلبت مسئلتي عمن لم يستغن عن فضلك، ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وضلة من عقله، فكم قد رأيت - يا إلهي - من أناس طلبوا العز بغيرك فذلوا، وراموا الثروة من سواك فافتقروا، وحاولوا الارتفاع فاتضعوا فصح بمعاينة أمثالهم حازم وفقه اعتباره، وأرشده إلى طريق صوابه اختياره، فأنت يا مولاي دون كل مسؤول موضع مسئلتي، ودون كل مطلوب إليه ولي حاجتي، أنت المحصوص قبل كل مدعو بدعوتي،

(101)

لا يشركك أحد في رجائي، ولا يتفق أحد معك في دعائي، ولا ينظمه وإياك ندائي لك يا إلهي وحدانية العدد، وملكة القدرة الصمد، وفضيلة الحول والقوة، ودرجة العلو والرفعة و من سواك مرحوم في عمره، مغلوب على أمره، مقهور على شأنه مختلف الحالات، متنقل في الصفات، فتعاليت عن الأشباه والأضداد، وتكبرت عن الأمثال والأنداد، فسبحانك لا إله إلا أنت. (٢٩) وكان من دعائه عليه السلام إذا قتر عليه الرزق اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن، وفي آجالنا

به طول الأمل حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين، وطمعنا بآمالنا في أعمار المعمرين، فصل على محمد وآله، وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤنة الطلب، وألهمنا ثقة حالصة تعفينا بها من شدة النصب، واجعل ما صرحت به من عدتك في وحيك، واتبعته من قسمك في كتابك، قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذي تكفلت به، وحسما للاشتغال بما ضمنت الكفاية له فقلت وقولك الحق الأصدق، وأقسمت وقسمك الأبر الأوفى: وفي السماء رزقكم و ما توعدون، ثم قلت: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.

(٣٠) وكان من دعائه عليه السلام في المعونة على قضاء الدين اللهم صل على محمد وآله، وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي، ويحار فيه ذهني، ويتشعب له فكري، ويطول بممارسته شغلي، وأعوذ بك يا رب من هم الدين وفكره، وشغل الدين وسهره، فصل على محمد وآله، وأعذني منه، وأستجير بك يا رب من ذلته في الحيوة، و من تبعته بعد الوفاة، فصل على محمد وآله، وأجرني منه بوسع فاضل أو كفاف و اصل، اللهم صل على محمد وآله، واحجبني عن السرف

والازدياد، وقومني بالبذل والاقتصاد، وعلمني حسن التقدير، واقبضني بلطفك عن التبذير، وأجر من أسباب الحلال أرزاقي، ووجه في أبواب البر إنفاقي، وازو عني من المال ما يحدث لي مخيلة أو تأديا إلى بغي أو ما أتعقب منه طغيانا اللهم حبب إلي صحبة الفقراء، وأعني على صحبتهم بحسن الصبر و ما زويت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره لي في خزائنك الباقية، واجعل ما خولتني من حطامها، وعجلت لي من متاعها بلغة إلى جوارك، ووصلة إلى قربك وذريعة إلى حنتك، إنك ذو الفضل العظيم، وأنت الجواد الكريم.

(٣١) وكان من دعائه عليه السلام في ذكر التوبة وطلبها اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين، و يا من لا يجاوزه رجاء الراجين، و يا من لا يضيع لديه أجر المحسنين، و يا من هو غاية و يا من هو منتهى خوف العابدين، و يا من هو غاية خشية المتقين، هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا، واستحوذ عليه الشيطان، فقصر عما أمرت به تفريطا، وتعاطى ما نهيت عنه تغريرا كالجاهل بقدرتك عليه، أو كالمنكر فضل إحسانك

(101)

إليه، حتى إذا انفتح له بصر الهدى، وتقشعت عنه سحائب العمى، أحصى ما ظلم به نفسه، وفكر فيما خالف به ربه، فرأى كبير عصيانه كبيرا وجليل مخالفته جليلا، فأقبل نحوك مؤملا لك مستحييا منك، ووجه رغبته إليك ثقة بك، فأمك بطمعه يقينا، وقصدك بخوفه إخلاصا، قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك فمثل بين يديك متضرعا، وغمض بصره إلى الأرض متخشعا، وطأطأ رأسه لعزتك متذللا، وأبثك من

(\o\)

سره ما أنت أعلم به منه خضوعا، وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعا، واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك و قبيح ما فضحه في حكمك: من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت، وأقامت تبعاتها فلزمت، ولا ينكر - يا إلهي - عدلك إن عاقبته، ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمته، لأنك الرب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم، اللهم فها أنا ذا قد جئتك مطيعا لأمرك فيما أمرت به من الإجابة الدعاء متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة

(\o \)

إذ تقول: ادعوني أستجب لكم، اللهم فصل على محمد وآله والقنى بمغفرتك كما لقيتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني، اللهم و ثبت في طاعتك نيتي واحكم في عبادتك بصيرتي، ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني، وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد – عليه السلام – إذا توفيتني، اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها، وسوالف زلاتي وحوادثها

توبة من لا يحدث نفسه بمعصية، ولا يضمر أن يعود في خطيئة، وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك: إنك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت، واعف عن سيئاتي كما ضمنت، وأوجب لي محبتك كما شرطت ولك يا رب شرطي ألا أعود في مكروهك، وضماني أن لا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك، اللهم إنك أعلم بما عملت فاغفر لي ما علمت، واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت، اللهم

(17.)

وعلي تبعات قد حفظتهن، وتبعات قد نسيتهن، وكلهن بعينك التي لا تنام، وعلمك الذي لا ينسى، فعوض منها أهلها، واحطط عني وزرها، وخفف عني ثقلها، واعصمني من أن أقارف مثلها، اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك، ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك، فقوني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة، اللهم أيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته، وعائد في ذبه وخطيئته، فإني أعوذ بك أن أكون كذلك،

(171)

فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة، توبة موجبة لمحو ما سلف، والسلامة فيما بقي، اللهم إني أعتذر إليك من جهلي، وأستوهبك سوء فعلي، فاضممني إلى كنف رحمتك تطولا، واسترني بستر عافيتك تفضلا، اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني، وحكايات لساني، توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك، وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم سطواتك، اللهم فارحم وحدتي بين يديك، ووجيب

(177)

قلبي من خشيتك، واضطراب أركاني من هيبتك، فقد أقامتني - يا رب - ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطاياي كرمك، وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك وابسط على طولك، وجللني بسترك، وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه، اللهم لا خفير لي منك فليخفرني عزك، ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك، وقد أوجلتني

(177)

خطاياي فليؤمني عفوك، فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري، ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي، لكن لتسمع سماؤك و من فيها وأرضك و من عليها ما أظهرت لك من الندم، ولجأت إليك فيه من التوبة، فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي، أو تدركه الرقة علي لسوء حالي، فينالني منه بدعوة هي أسمع لديك من دعائي، أو شفاعة أو كد عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي من غضبك وفوزتي برضاك، اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين، وإن يكن الترك لمعصيتك

إنابة فأنا أول المنيبين، وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين، اللهم فكما أمرت بالتوبة، وضمنت القبول، وحثثت على الدعاء، ووعدت الإجابة، فصل على محمد وآله، واقبل توبتي، ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك، إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم للخاطئين المنيبين اللهم صل على محمد وآله، كما هديتنا به، وصل على محمد وآله، كما استنقذتنا به، وصل على محمد وآله، صلوة تشفع لنا يوم القيمة ويوم الفاقة إليك، إنك على كل شئ قدير، وهو عليك يسير.

(٣٢) وكان من دعائه عليه السلام بعد الفراغ من صلوة الليل لنفسه في الاعتراف بالذنب اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود، والسلطان الممتنع به غير جنود ولا أعوان، والعز الباقي على مر الدهور وحوالي الأعوام ومواضي الأزمان والأيام، عز سلطانك عزا لا حد له بأولية، ولا منتهى له بآخرية، واستعلى ملكك علوا سقطت الأشياء دون بلوغ أمده، ولا يبلغ أدنى ما استأثرت به من ذلك أقصى نعت الناعتين، ضلت فيك الصفات، وتفسخت دونك النعوت، وحارت في

(177)

كبريائك لطائف الأوهام، كذلك أنت الله الأول في أوليتك، وعلى ذلك أنت دائم لا تزول، وأنا العبد الضعيف عملا، الجسيم أملا، خرجت من يدي أسباب الوصلات إلا ما وصله رحمتك، وتقطعت عني عصم الآمال إلا ما أنا معتصم به من عفوك، قل عندي ما أعتد به من طاعتك، وكثر علي ما أبوء به من معصيتك، ولن يضيق عليك عفو عن عبدك وإن أساء، فاعف عني، اللهم وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك، وانكشف كل مستور دون حبرك، ولا تنطوي علمك، وانكشف كل مستور دون حبرك، ولا تنطوي

(171)

عنك دقائق الأمور، ولا تعزب عنك غيبات السرائر وقد استحوذ على عدوك الذي استنظرك لغوايتي فأنظرته، واستمهلك إلى يوم الدين لإضلالي فأمهلته فأوقعني وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة وكبائر أعمال مردية حتى إذا قارفت معصيتك، واستوجبت بسوء سعيي سخطتك، فتل عني عذار غدره وتلقاني بكلمة كفره، وتولى البرائة مني، وأدبر موليا عني، فأصحرني لغضبك فريدا، وأخرجني إلى فناء نقمتك طريدا، لا شفيع يشفع لي إليك، ولا حفير نقمتك طريدا، لا شفيع يشفع لي إليك، ولا حفير

(١٦٨)

يؤمنني عليك، ولا حصن يحجبني عنك، ولا ملاذ ألجأ إليه منك، فهذا مقام العائذ بك، و محل المعترف لك، فلا يضيقن عني فضلك، ولا يقصرن دوني عفوك، ولا أكن أخيب عبادك التائبين ولا أقنط وفودك الآملين، واغفر لي، إنك خير الغافرين، اللهم إنك أمرتني فتركت، ونهيتني فركبت، وسول لي الخطأ خاطر السوء ففرطت، ولا أستشهد على صيامي نهارا، ولا أستجير بتهجدي ليلا، ولا تثني على بإحيائها سنة، حاشى فروضك

(179)

التي من ضيعها هلك، ولست أتوسل إليك به فضل نافلة مع كثير ما أغفلت من وظائف فروضك، وتعديت عن مقامات حدودك إلى حرمات انتهكتها، وكبائر ذنوب اجترحتها، كانت عافيتك لي من فضائحها سترا وهذا مقام من استحيا لنفسه منك، وسخط عليها ورضي عنك، فتلقاك بنفس خاشعة، ورقبة خاضعة، و ظهر مثقل من الخطايا، واقفا بين الرغبة إليك والرهبة منك، وأنت أولى من رجاه، وأحق من خشيه واتقاه، فأعطني يا رب ما رجوت، وأمني ما

حذرت، وعد علي بعائدة رحمتك، إنك أكرم المسؤولين اللهم وإذ سترتني بعفوك، وتغمدتني بفضلك في دار البقاء الفناء بحضرة الأكفاء، فأجرني من فضيحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد من الملائكة المقربين، والرسل المكرمين، والشهداء والصالحين، من جار كنت أكاتمه سيئاتي، و من ذي رحم كنت أحتشم منه في سريراتي لم أثق بهم رب في الستر علي، ووثقت بك رب في المغفرة لي، وأنت أولى من وثق به، وأعطى من رغب إليه، وأرأف من استرحم، فارحمني، اللهم وأنت حدرتني

(111)

ماء مهينا من صلب متضائق العظام، حرج المسالك إلى رحم ضيقة، سترتها بالحجب، تصرفني حالا عن حال حتى انتهيت بي إلى تمام الصورة، وأثبت في الجوارح كما نعت في كتابك: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كسوت العظام لحما، ثم أنشأتني خلقا آخر كما شئت، حتى إذا احتجت إلى رزقك، و لم أستغن عن غياث فضلك، جعلت لي قوتا من فضل طعام و شراب أجريته لأمتك التي أسكنتني جوفها وأودعتني قرار رحمها، ولو تكلنى يا رب في تلك الحالات إلى حولي، أو تضطرني إلى

قوتي لكان الحول عني معتزلا، ولكانت القوة مني بعيدة فغذو تني بفضلك غذاء البر اللطيف، تفعل ذلك بي تطولا علي إلى غايتي هذه، لا أعدم برك، ولا يبطئ بي حسن صنيعك، ولا تتأكد مع ذلك ثقتي فأتفرغ لما هو أحظى لي عندك، قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن و ضعف اليقين، فأنا أشكو سوء مجاورته لي، وطاعة نفسي له، واستعصمك من ملكته، وأتضرع إليك في صرف كيده عني، وأسئلك في أن تسهل إلى رزقي سبيلا، فلك الحمد على ابتدائك بالنعم الحسام وإلهامك

(177)

الشكر على الإحسان والإنعام، فصل على محمد وآله، وسهل علي رزقي، و أن تقنعني بتقديرك لي، و أن ترضيني بحصتي فيما قسمت لي، و أن تجعل ما ذهب من جسمي وعمري في سبيل طاعتك، إنك خير الرازقين، اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك، وتوعدت بها من صدف عن رضاك، و من نار نورها ظلمة، وهينها أليم، وبعيدها قريب، و من نار يأكل بعضها بعض، ويصول بعضها على بعض، و من نار تذر العظام رميما، وتسقي أهلها حميما، و من نار لا تبقي على من تضرع

(۱۷٤)

إليها، ولا ترحم من استعطفها، ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها، تلقي سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال و شديد الوبال، وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها، وحياتها الصالقة بأنيابها، وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها، وينزع قلوبهم وأستهديك لما باعد منها، وأخر عنها، اللهم صل على محمد وآله، وأجرني منها به فضل رحمتك، وأقلني عثراتي بحسن إقالتك، ولا تخذلني يا خير المجيرين، اللهم إنك تقي الكريهة، وتعطي الحسنة، وتفعل ما تريد

(۱۷٥)

وأنت على كل شئ قدير، اللهم صل على محمد وآله، إذا ذكر الأبرار وصل على محمد وآله، ما اختلف الليل والنهار، صلوة لا ينقطع مددها، ولا يحصى عددها، صلوة تشحن الهواء، وتملأ الأرض والسماء، صلى الله عليه حتى يرضى، و صلى الله عليه وآله بعد الرضا، صلوة لا حد لها ولا منتهى، يا أرحم الراحمين. (٣٣) وكان من دعائه عليه السلام في الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك، فصل على محمد وآله، واقض لي بالخيرة، وألهمنا معرفة الاختيار، واجعل ذلك ذريعة

(111)

إلى الرضا بما قضيت لنا والتسليم لما حكمت فأزح عنا ريب الارتياب، وأيدنا بيقين المخلصين، ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت فنغمط قدرك، ونكره موضع رضاك، ونجنح إلى التي هي أبعد من حسن العاقبة وأقرب إلى ضد العافية، حبب إلينا ما نكره من قضائك، وسهل علينا ما نستصعب من حكمك، وألهمنا الانقياد لما أوردت علينا من مشيتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت، ولا تعجيل ما أخرت، ولا نكره ما أحببت ولا نتخير ما كرهت، واحتم لنا بالتي هي أحمد عاقبة

(111)

وأكرم مصيرا، إنك تفيد الكريمة، وتعطي الجسيمة وتفعل ما تريد، وأنت على كل شئ قدير. (٣٤) وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتلي أو رأي مبتلى بفضيحة بذنب اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك، ومعافاتك بعد خبرك، فكلنا قد اقترف العائبة فلم تشهره، وارتكب الفاحشة فلم تفضحه، وتستر بالمساوي فلم تدلل عليه، كم نهي لك لك قد أتيناه، وأمر قد وقفتنا عليه فتعديناه، وسيئة اكتسبناها، وخطيئة

 $(\lambda \lambda \lambda)$ 

ارتكبناها، كنت المطلع عليها دون الناظرين، والقادر على إعلانها فوق القادرين، كانت عافيتك لنا حجابا دون أبصارهم، ورد ما دون أسماعهم، فاجعل ما سترت من العورة، وأخفيت من الدخيلة، واعظا لنا، وزاجرا عن سوء الخلق، واقتراف الخطيئة، وسعيا إلى التوبة الماحية والطريق المحمودة، وقرب الوقت فيه ولا تسمنا الغفلة عنك إنا إليك راغبون، و من الذنوب تائبون، وصل على خيرتك اللهم من خلقك، محمد وعترته الصفوة من بريتك الطاهرين، واجعلنا لهم سامعين ومطيعين كما أمرت.

(179)

(٣٥) وكان من دعائه عليه السلام في الرضا إذا نظر إلى أصحاب الدنيا الحمد لله رضى به حكم الله، شهدت أن الله قسم معايش عباده بالعدل، وأخذ على جميع خلقه بالفضل، اللهم صل على محمد وآله، ولا تفتني بما أعطيتهم، ولا تفتنهم بما منعتني فأحسد خلقك، وأغمط حكمك، اللهم صل على محمد وآله، وطيب بقضائك نفسي، ووسع بمواقع حكمك صدري، وهب لي الثقة لأقر معها بأن قضاءك لم يجر إلا بالخيرة، واجعل شكري لك على

 $(\Lambda \Lambda \cdot)$ 

ما زويت عني أوفر من شكري إياك على ما خولتني، واعصمني من أن أظن بذي عدم خساسة، أو أظن به صاحب ثروة فضلا، فإن الشريف من شرفته طاعتك، والعزيز من أعزته عبادتك، فصل على محمد وآله، ومتعنا بثروة لا تنفد وأيدنا بعز لا يفقد، وأسرحنا في ملك الأبد، إنك الواحد الصمد، الذي لم تلد و لم تولد و لم يكن لك كفوا أحد. (٣٦) وكان من دعائه عليه السلام إذا نظر إلى السحاب والبرق وسمع صوت الرعد اللهم إن هذين آيتان من آياتك، وهذين عونان من

 $(1 \wedge 1)$ 

أعوانك، يبتدران طاعتك برحمة نافعة أو نقمة ضارة، فلا تمطرنا بهما مطر السوء، ولا تلبسنا بهما لباس البلاء، اللهم صل على محمد وآله، وأنزل علينا نفع هذه السحائب وبركتها، واصرف عنا أذاها ومضرتها، ولا تصبنا فيها بآفة، ولا ترسل على معايشنا عاهة، اللهم وإن كنت بعثتها نقمة وأرسلتها سخطة فإنا نستجيرك من غضبك، ونبتهل إليك في سؤال عفوك، فمل بالغضب إلى المشركين، وأدر رحى نقمتك على الملحدين، اللهم

 $(1 \lambda 1)$ 

أذهب محل بلادنا بسقياك، وأخرج وحر صدورنا برزقك ولا تشغلنا عنك بغيرك، ولا تقطع عن كافتنا مادة برك فإن الغني من أغنيت، وإن السالم من وقيت، ما عند أحد دونك دفاع، ولا بأحد عن سطوتك امتناع، تحكم بما شئت على من شئت، وتقضي بما أردت فيمن أردت، فلك الحمد على ما وقيتنا من البلاء، ولك الشكر على ما خولتنا من النعماء، حمدا يخلف حمد الحامدين ورائه، حمدا يملأ أرضه وسمائه إنك المنان بحسيم المنن، الوهاب لعظيم النعم، القابل يسير الحمد المصير. الشكر قليل الشكر، المحسن المجمل ذو الطول لا إله إلا أنت إليك المصير.

(٣٧) وكان من دعائه عليه السلام إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا، ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك فأشكر عبادك عاجز عن شكرك، وأعبدهم مقصر عن طاعتك، لا يجب لأحد أن تغفر له باستحقاقه، ولا أن ترضى عنه باستيجابه، فمن غفرت له فبطولك، و من رضيت عنه فبفضلك، تشكر يسير ما شكرته،

 $(1 \text{ A} \text{ } \xi)$ 

وتثيب على قليل ما تطاع فيه حتى كأن شكر عبادك الذي أوجبت عليه ثوابهم وأعظمت عنه جزائهم أمر ملكوا استطاعة الامتناع منه دونك فكافيتهم، أو لم يكن سببه بيدك فجازيتهم، بل ملكت - يا إلهي - أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الافضال وعادتك الإحسان، وسبيلك العفو، فكل البرية معترفة بأنك غير ظالم لمن عاقبت، وشاهدة بأنك متفضل على من عافيت، وكل مقر على نفسه بالتقصير عما استوجبت على من عافيت، وكل مقر على نفسه بالتقصير عما استوجبت

(١٨٥)

فلولا أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص، ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال، فسبحانك ما أبين كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك: تشكر للمطيع ما أنت توليته له وتملي للعاصي فيما تملك معاجلته فيه، أعطيت كلا منهما ما لم يجب له، وتفضلت على كل منهما بما يقصر عمله عنه، ولو كافأت المطيع على ما أنت توليته لأوشك أن يفقد ثوابك، و أن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك جازيته على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة

وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية، ثم لم تسمه القصاص فيما أكل من رزقك الذي يقوى به على طاعتك، و لم تحمله على المناقشات في الآلات التي تسبب باستعمالها إلى مغفرتك، ولو فعلت ذلك به لذهب بجميع ما كدح له وجملة ما سعى فيه جزاء للصغرى من أياديك ومننك، ولبقي رهينا بين يديك بسائر نعمك، فمتى كان يستحق شيئا من ثوابك؟ لا! متى؟! هذا يا إلهي حال من أطاعك، وسبيل من تعبد لك، فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك فلم تعاجله بنقمتك لكى يستبدل بحاله

في معصيتك حال الانابة إلى طاعتك، ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك فجميع ما أخرت عنه من العذاب وأبطأت به عليه من سطوات النقمة والعقاب ترك من حقك، ورضى بدون واجبك فمن أكرم يا إلهي منك، و من أشقى ممن هلك عليك؟ لا! من؟ فتباركت أن توصف إلا بالإحسان، وكرمت أن يخاف منك إلا العدل، لا يخشى جورك على من عصاك، ولا يخاف منك إلا العدل، لا يخشى جورك على محمد وآله، وهب لي أملي وزدني من هداك ما أصل به إلى التوفيق في عملي إنك منان كريم.

(٣٨) وكان من دعائه عليه السلام في الاعتذار من تبعات العباد و من التقصير في حقوقهم وفي فكاك رقبته من النار

اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره و من معروف أسدي إلي فلم أشكره، و من مسيئ أعتذر إلي فلم أعذره، و من مسيئ أعتذر الي فلم أعذره، و من ذي فاقة سئلني فلم أوثره، و من حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفره، و من عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، و من كل إثم عرض لي فلم أهجره، أعتذر إليك يا إلهي منهن و من نظائرهن اعتذار ندامة يكون واعظا لما بين يدي من أشباههن، فصل على محمد وآله،

واجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات، وعزمي على ترك ما يعرض لي من السيئات، توبة توجب لي محبتك، يا محب التوابين. (٣٩) وكان من دعائه عليه السلام في طلب العفو والرحمة اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم، وازو حرصي عن كل مأثم، وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة و مسلم ومسلمة، اللهم وأيما عبد نال مني ما حظرت عليه، وانتهك مني ما حجرت عليه، فمضى بظلامتي ميتا، أو حصلت لي قبله حيا فاغفر له ما ألم به مني،

واعف له عما أدبر به عني، ولا تقفه على ما ارتكب في ولا تكشفه عما اكتسب بي، واجعل ما سمحت به من العفو عنهم، وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين، وأعلى صلات المتقربين، وعوضني من عفوي عنهم عفوك، و من دعائي لهم رحمتك حتى يسعد كل واحد منا بفضلك، وينجو كل منا بمنك اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك، أو مسه من ناحيتي أذى، أو لحقه بي أو بسببي ظلم ففته بحقه أو سبقته بمظلمته، فصل على محمد وآله، وأرضه عني

من وجدك، وأوفه حقه من عندك، ثم قنى ما يوجب له حكمك، وخلصني مما يحكم به عدلك، فإن قوتي لا تستقل بنقمتك، وإن طاقتي لا تنهض بسخطك، فإنك إن تكافني بالحق تهلكني، و إلا تغمدني برحمتك توبقني، اللهم إني أستوهبك - يا إلهي - ما لا ينقصك بذله، وأستحملك ما لا يبهظك حمله، أستوهبك - يا إلهي - نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء، أو لتطرق بها إلى نفع، و لكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها، واحتجاجا بها على شكلها،

(197)

وأستحملك من ذنوبي ما قد بهظني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله، فصل على محمد وآله، وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك به احتمال إصري فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين، فصل على محمد وآله، واجعلني أسوة من قد أنهضته بتجاوزك عن مصارع الخاطئين، وخلصته بتوفيقك من ورطات المجرمين، فأصبح طليق عفوك من إسار سخطك، وعتيق صنعك من وثاق عدلك، إنك إن تفعل ذلك - يا إلهي -

(198)

تفعله به من لا يجحد استحقاق عقوبتك، ولا يبرئ نفسه من استيجاب نقمتك، تفعل ذلك يا إلهي به من خوفه منك أكثر من طمعه فيك، وبمن يأسه من النجاة أو كد من رجائه للخلاص، لا أن يكون يأسه قنوطا، أو أن يكون طمعه اغترارا، بل لقلة حسناته بين سيئاته، و ضعف حججه في جميع تبعاته، فأما أنت – يا إلهي – فأهل أن لا يغتر بك الصديقون، ولا ييأس منك المجرمون، لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضله، ولا يستقصي من أحد حقه، تعالى ذكرك عن المذكورين،

(191)

وتقدست أسماؤك عن المنسوبين، وفشت نعمتك في جميع المخلوقين، فلك الحمد على ذلك يا رب العالمين. (٤٠) وكان من دعائه عليه السلام إذا نعي إليه ميت أو ذكر الموت اللهم صل على محمد وآله، واكفنا طول الأمل، وقصره عنا بصدق العمل حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة ولا استيفاء يوم بعد يوم، ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم، وسلمنا من غروره، وآمنا من شروره، وانصب الموت بين أيدينا نصبا، ولا تجعل ذكرنا له غبا، واجعل

لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على و شك اللحاق بك حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها، فإذا أوردته علينا وأنزلته بنا فأسعدنا به زائرا، وآنسنا به قادما، ولا تشقنا بضيافته ولا تخزنا بزيارته، واجعله بابا من أبواب مغفرتك، ومفتاحا من مفاتيح رحمتك، أمتنا مهتدين غير ضالين طائعين غير مستكرهين، تائبين غير عاصين ولا مصرين يا ضامن جزاء المحسنين، ومستصلح عمل المفسدين.

(٤١) وكان من دعائه عليه السلام في طلب الستر والوقاية اللهم صل على محمد وآله، وأفرشني مهاد كرامتك، وأوردني مشارع رحمتك، وأحللني بحبوحة جنتك، ولا تسمني بالرد عنك، ولا تحرمني بالخيبة منك، ولا تقاصني بما اجترحت، ولا تناقشني بما اكتسبت، ولا تبرز مكتومي، ولا تكشف مستوري، ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي، ولا تعلن على عيون الملاء خبري، أخف عنهم ما يكون نشره على عارا، واطو عنهم ما يلحقني

عندك شنارا، شرف درجتي برضوانك، وأكمل كرامتي بغفرانك وأنظمني في أصحاب اليمين، ووجهني في مسالك الآمنين واجعلني في فوج الفائزين، واعمر بي مجالس الصالحين، آمين رب العالمين. (٢٤) وكان من دعائه عليه السلام عند ختم القرآن اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا، وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وفضلته على كل حديث قصصته، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك،

(191)

وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا، وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته، اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته، وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته ألسنتنا بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته

ويدين لك به اعتقاد التسليم لمحكم آياته، ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته، اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، وألهمته علم عجائبه مكملا، وورثتنا علمه مفسرا، وفضلتنا على من جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله، اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة، وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله، فصل على محمد الخطيب به، وعلى آله الخزان له، واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه

ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه، اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا ممن يعتصم بحبله، ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله، ويسكن في ظل جناحه، ويهتدي بضوء صباحه، ويقتدي بتبلج إسفاره ويستصبح بمصباحه ولا يلتمس الهدى في غيره، اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك، وأنهجت باله سبل الرضا إليك، فصل على محمد وآله، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيمة وذريعة نقدم

بها على نعيم دار المقامة، اللهم صل على محمد وآله، واحطط بالقرآن عنا ثقل الأوزار، وهب لنا حسن شمائل الأبرار، واقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتقفو بنا آثار الذين استضاؤا بنوره، و لم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره، اللهم صل على محمد وآله، واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسا، و من نزغات الشيطان وخطرات الوساوس حارسا، ولإقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا،

ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما افة مخرسا ولجوار حنا عن اقتراف الآثام زاجرا، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرا، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه، وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله، اللهم صل على محمد وآله، وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا، واغسل به درن قلوبنا و علائق أوزارنا، واجمع به منتشر أمورنا، وأرو به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا، واكسنا به حلل

الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا، اللهم صل على محمد وآله، واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق، وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق، واعصمنا به من هوة الكفر ودواعي النفاق حتى يكون لنا في القيمة إلى رضوانك وجنانك قائدا، ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك ذائدا، ولما عندك به تحليل حلاله و تحريم حرامه شاهدا، اللهم صل على محمد وآله، وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا

كرب السياق، وجهد الأنين، وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي، وقيل من راق، وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب، ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق، وداف لها من ذعاف الموت كأسا مسمومة المذاق، ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق، وصارت الأعمال قلائد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق، اللهم صل على محمد وآله، وبارك لنا في حلول دار البلى، وطول المقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبور البلى، وطول المقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبور

بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا، ولا تفضحنا في حاضري القيمة بموبقات آثامنا، وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا، و ثبت به عند اضطراب حسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا، ونور به قبل البعث سدف قبورنا ونجنا به من كل كرب يوم القيمة، وشدائد أهوال يوم الطامة، وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة في يوم الحسرة والندامة، واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا، ولا تجعل الحيوة علينا نكدا، اللهم صل على محمد

عبدك ورسولك كما بلغ رسالتك، وصدع بأمرك، ونصح لعبادك، اللهم اجعل نبينا - صلواتك عليه وعلى آله - يوم القيمة أقرب النبيين منك مجلسا، وأمكنهم منك شفاعة، وأجلهم عندك قدرا، وأوجههم عندك جاها، اللهم صل على محمد وآل محمد، و شرف بنيانه، وعظم برهانه، وثقل ميزانه، و تقبل شفاعته وقرب وسيلته، وبيض وجهه، وأتم نوره، وارفع درجته، وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وخذ بنا منهاجه، واسلك بنا سبيله، واجعلنا من أهل

 $(Y \cdot Y)$ 

طاعته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وصل اللهم على محمد وآله، صلوة تبلغه بها أفضل ما يأمل من خيرك وفضلك وكرامتك إنك ذو رحمة واسعة، و فضل كريم، اللهم اجزه بما بلغ من رسالاتك، وأدى من آياتك، ونصح لعبادك، وجاهد في سبيلك، أفضل ما جزيت أحدا من ملائكتك المقربين، وأنبيائك المرسلين المصطفين، والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته.

(٤٣) وكان من دعائه عليه السلام إذا نظر إلى الهلال أيها الخلق المطيع، الدائب السريع، المتردد في منازل التقدير المتصرف في فلك التدبير، آمنت به من نور بك الظلم، وأوضح بك البهم، وجعلك آية من آيات ملكه، وعلامة من علامات سلطانه، وامتهنك بالزيادة والنقصان، والطلوع والأفول، والانارة والكسوف، في كل ذلك أنت له مطيع، وإلى إرادته سريع، سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك، وألطف ما صنع في شأنك،

جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث، فأسئل الله ربي وربك، وخالقي وخالقك، ومقدري ومقدرك ومصوري ومصورك، أن يصلي على محمد وآله، و أن يجعلك هلال بركة لا تمحقها الأيام، وطهارة لا تدنسها الآثام، هلال أمن من الآفات، وسلامة من السيئات هلال سعد لا نحس فيه، و يمن لا نكد معه، ويسر لا يمازجه عسر، و خير لا يشوبه شر، هلال أمن وإيمان ونعمة وإحسان، وسلامة وإسلام، اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا من أرضى من طلع عليه،

وأزكى من نظر إليه، وأسعد من تعبد لك فيه، ووفقنا فيه للتوبة، واعصمنا فيه من الحوبة، واحفظنا فيه من مباشرة معصيتك، وأوزعنا فيه شكر نعمتك، وألبسنا فيه جنن العافية، وأتمم علينا باستكمال طاعتك فيه المنة إنك المنان الحميد، و صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. (٤٤) وكان من دعائه عليه السلام إذا دخل شهر رمضان الحمد الله الذي هدانا لحمده، وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين، وليجزينا على ذلك جزاء

(111)

المحسنين، والحمد لله الذي حبانا بدينه، واختصنا بملته، وسبلنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه، حمدا يتقبله منا، ويرضى به عنا، والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان، شهر الصيام، و شهر الإسلام، و شهر الطهور، و شهر التمحيص، و شهر القيام، الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان، فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة، والفضائل المشهورة،

(717)

فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاما، وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما، وجعل له وقتا بينا لا يجيز – جل وعز – أن يقدم قبله، ولا يقبل أن يؤخر عنه، ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر، وسماها ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام، دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه، اللهم صل على محمد وآله، وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته، والتحفظ مما حظرت فيه، وأعنا

(717)

على صيامه به كف الجوارح عن معاصيك، واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو، ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو، وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور، ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور، وحتى لا تعي بطوننا إلا ما أحللت، ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثلت، ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك، ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عقابك، ثم خلص ذلك كله من رياء المرائين وسمعة المسمعين، لا نشرك فيه أحدا دونك، ولا نبغى فيه مرادا سواك، اللهم صل على محمد وآله،

(۲۱٤)

وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت وفروضها التي فرضت، ووظائفها التي وظفت، وأوقاتها التي وقت، وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها، المؤدين لها في أوقاتها، على ما سنه عبدك ورسولك – صلواتك عليه وآله – في ركوعها وسجودها و جميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه، ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة، و أن نتعاهد جيراننا بالافضال والعطية و أن نخلص أموالنا من التبعات، و أن نطهرها بإخراج

(710)

الزكوات، و أن نراجع من هاجرنا، و أن ننصف من ظلمنا و أن نسالم من عادانا حاشا من عودي فيك ولك، فإنه العدو الذي لا نواليه، والحزب الذي لا نصافيه و أن نتقرب إليك فيه من الأعمال الزاكية بما تطهرنا به من الذنوب، وتعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك، وأنواع القربة إليك اللهم إني أسألك به حق هذا الشهر، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه: من ملك قربته

(۲۱۲)

أو نبي أرسلته، أو عبد صالح اختصصته، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أوليائك من كرامتك، أوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك، اللهم صل على محمد وآله، وجنبنا الإلحاد في توحيدك، والتقصير في تمجيدك، والشك في دينك والعمى عن سبيلك، والاغفال لحرمتك، والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد وآله وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب

(Y 1 Y)

يعتقها عفوك، أو يهبها صفحك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب، واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب اللهم صل على محمد وآله، وامحق ذنوبنا مع إمحاق هلاله، واسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ أيامه حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات، وأخلصتنا فيه من السيئات، اللهم صل على محمد وآله، وإن ملنا فيه فعدلنا، وإن زغنا فيه فقومنا وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه اللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا

(11)

لك، وأعنا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك، والخشوع لك، والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة، ولا ليله بتفريط اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم صل على محمد وآله، في كل وقت، وكل أوان،

وعلى كل حال عدد ما صليت على من صليت عليه وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك، إنك فعال لما تريد. (٥٥) وكان من دعائه عليه السلام في وداع شهر رمضان اللهم يا من لا يرغب في الجزاء، و يا من لا يندم على العطاء، و يا من لا يكافئ عبده على السواء، منتك ابتداء، وعفوك تفضل، وعقوبتك عدل، وقضاؤك خيرة، إن أعطيت لم تشب عطائك به من، وإن منعت لم يكن منعك تعديا، تشكر من شكرك وأنت ألهمته

شكرك، وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك، تستر على من لو شئت فضحته، وتجود على من لو شئت منعته، وكلاهما أهل منك للفضيحة والمنع غير أنك به نيت أفعالك على التفضل، وأجريت قدرتك على التجاوز، وتلقيت من عصاك بالحلم، وأمهلت من قصد لنفسه بالظلم، تستنظرهم بأناتك إلى الإنابة وتترك معاجلتهم إلى التوبة لكيلا يهلك عليك هالكهم، ولا يشقى بنعمتك شقيهم إلا عن طول الأعذار إليه، و بعد ترادف الحجة عليه، كرما من عفوك

(177)

يا كريم، وعائدة من عطفك يا حليم أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك، وسميته التوبة، وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يضلوا عنه، فقلت - تبارك اسمك - توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا، إنك على كل شئ قدير، فما عذر من أغفل دخول ذلك المنزل

(777)

بعد فتح الباب وإقامة الدليل، وأنت الذي زدت في السوم على نفسك لعبادك، تريد ربحهم في متاجرتهم لك، وفوزهم بالوفادة عليك، والزيادة منك، فقلت تبارك اسمك وتعاليت -: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، و من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وقلت: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، وقلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة

(777)

و ما أنزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعيف الحسنات وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حظهم على ما لو سترته عنهم لم تدركه أبصارهم و لم تعه أسماعهم، و لم تلحقه أوهامهم، فقلت اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون، وقلت لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقلت: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسميت دعائك عبادة وتركه استكبارا، وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين

(۲۲٤)

فذكروك بمنك، وشكروك بفضلك، ودعوك بأمرك، وتصدقوا لك طلبا لمزيدك، وفيها كانت نجاتهم من غضبك، وفوزهم برضاك، ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان موصوفا بالإحسان، ومنعوتا بالامتنان، ومحمودا بكل لسان، فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب، و ما بقي للحمد لفظ تحمد به، و معنى ينصرف إليه، يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل، وغمرهم بالمن والطول، ما أفشى فينا نعمتك، وأسبغ

(770)

علينا منتك، وأخصنا ببرك، هديتنا لدينك الذي اصطفيت، وملتك التي ارتضيت، وسبيلك الذي سهلت، وبصرتنا الزلفة لديك، والوصول إلى كرامتك، اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف، وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور، وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور، وضاعفت فيه من الإيمان، وفرضت فيه من الصيام، ورغبت

(۲۲۲)

فيه من القيام، وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ثم آثرتنا به على سائر الأمم، واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره، وقمنا بعونك ليله، متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك، وتسببنا إليه من مثوبتك، وأنت الملئ بما رغب فيه إليك، الحواد بما سئلت من فضلك، القريب إلى من حاول قربك وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين، ثم قد فارقنا

(۲۲۷)

عند تمام وقته، وانقطاع مدته، ووفاء عدده، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا، وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا، ولزمنا له الذمام المحفوظ، والحرمة المرعية، والحق المقضي، فنحن قائلون: السلام عليك يا شهر الله الأكبر، و يا عيد أوليائه السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، و يا خير شهر في الأيام والساعات، السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال، ونشرت فيه الأعمال، السلام عليك من قده عليك من قده عليك من قدره موجودا، وأفجع فقده

(111)

مفقودا، ومرجو ألم فراقه، السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر، وأوحش منقضيا فمض، السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب، وقلت فيه الذنوب السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان، و صاحب سهل سبل الإحسان، السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك، و ما أسعد من رعى حرمتك بك، السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب، وأسترك لأنواع العيوب السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب، وأسترك لأنواع العيوب السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين، وأهيبك في صدور المؤمنين، السلام عليك من شهر لا

(779)

تنافسه الأيام، السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام، السلام عليك غير كريه المصاحبة، ولا ذميم الملابسة، السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات، السلام عليك غير مودع برما، ولا متروك صيامه سأما، السلام عليك من مطلوب قبل وقته، ومحزون عليه قبل فوته، السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا، وكم من خير أفيض بك علينا، السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، السلام عليك ما كان أحرصنا هي خير من ألف شهر، السلام عليك ما كان أحرصنا

بالأمس عليك، وأشد شوقنا غدا إليك، السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه، وعلى ماض من بركاتك سلبناه اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به، ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته، وحرموا لشقائهم فضله وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته، وهديتنا له من سنته، وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير، وأدينا فيه قليلا من كثير، اللهم فلك الحمد إقرارا بالإسائة واعترافا بالاضاعة، ولك من قلوبنا عقد الندم، و من ألسنتنا صدق الاعتذار

(177)

فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه، ونعتاض به من أنواع الذخر المحروص عليه، وأوجب لنا عذرك على ما قصرنا فيه من حقك، وأبلغ بأعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل، فإذا بلغتناه فأعنا على تناول ما أنت أهله من العبادة، وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعة، واجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في الشهرين من شهور الدهر، اللهم و ما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو أثم، أو واقعنا فيه من ذنب

(777)

واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا، أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا، أو انتهكنا به حرمة من غيرنا، فصل على محمد وآله، واسترنا بسترك، واعف عنا بعفوك ولا تنصبنا فيه لأعين الشامتين، ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاعنين، واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا فيه برأفتك التي لا تنفد، وفضلك الذي لا ينقص، اللهم صل على محمد وآله، واحبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا، واجعله من خير يوم مر علينا أجلبه لعفو،

(777)

وأمحاه لذنب، واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا و ما علن اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا، وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا، واجعلنا من أسعد أهله به، وأجزلهم قسما فيه، وأوفرهم حظا منه اللهم و من رعى حق هذا الشهر حق رعايته، و حفظ حرمته حق حفظها، وقام بحدوده حق قيامها، واتقى ذنوبه حق تقاتها، أو تقرب إليك بقربة أو جبت رضاك له، وعطفت رحمتك عليه، فهب لنا مثله من وجدك، وأعطنا أضعافه من

(۲٣٤)

فضلك، فإن فضلك لا يغيض، وإن خزائنك لا تنقص بل تفيض، وإن معادن إحسانك لا تفنى، وإن عطاءك للعطاء المهنا، اللهم صل على محمد وآله واكتب لنا مثل أجور من صامه، أو تعبد لك فيه إلى يوم القيمة، اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا، ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب أذنبناه، أو سوء أسلفناه أو خاطر شر أضمرناه، توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب، ولا يعود بعدها في خطيئة، توبة نصوحا

(200)

خلصت من الشك والارتياب، فتقبلها منا، وارض عنا وثبتنا عليها، اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد و شوق ثواب الموعود حتى نجد لذة ما ندعوك به، وكأبة ما نستجيرك منه، واجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك، و قبلت منهم مراجعة طاعتك، يا أعدل العادلين، اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا من سلف منهم و من غبر إلى يوم القيمة، اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين وصل عليه وآله كما صليت على المرسلين، وصل

(۲۳٦)

عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين، وأفضل من ذلك يا رب العالمين، صلوة تبلغنا بركتها، وينالنا نفعها، ويستجاب لها دعاؤنا، إنك أكرم من رغب إليه، وأكفى من توكل عليه، وأعطى من سئل من فضله، وأنت على كل شئ قدير. (٤٦) وكان من دعائه عليه السلام في يوم الفطر إذا انصرف من صلوته قام قائما ثم استقبل القبلة وفي يوم الجمعة فقال يا من يرحم من لا يرحمه العباد، و يا من يقبل من لا تقبله البلاد، و يا من لا يحتقر أهل الحاجة إليه، و يا من لا يحبه بالرد

(TTY)

أهل الدالة عليه، و يا من يحتبي صغير ما يتحف به، ويشكر يسير ما يعمل له، و يا من يشكر على القليل ويجازي بالحليل، و يا من يدنو إلى من دنا منه، و يا من يدعو إلى نفسه من أدبر عنه، و يا من لا يغير النعمة، ولا يبادر بالنقمة، و يا من يثمر الحسنة حتى ينميها، ويتجاوز عن السيئة حتى يعفيها، انصرفت الآمال دون مدى كرمك بالحاجات، وامتلأت بفيض جودك أوعية الطلبات، وتفسخت دون بلوغ نعتك الصفات، فلك العلو الأعلى فوق كل عال، والجلال الأمجد فوق

 $(\Upsilon \Upsilon \Lambda)$ 

كل جلال، كل جليل عندك صغير، وكل شريف في جنب شرفك حقير، خاب الوافدون على غيرك، وحسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك، بابك مفتوح للراغبين، وجودك مباح للسائلين، وإغاثتك قريبة من المستغيثين لا يخيب منك الآملون، ولا ييأس من عطائك المتعرضون ولا يشقى بنقمتك المستغفرون، رزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك، عادتك المسيئين، وسنتك الابقاء على المعتدين

(279)

حتى لقد غرتهم أناتك عن الرجوع، وصدهم إمهالك، عن النزوع، وإنما تأنيت بهم ليفيؤا إلى أمرك، وأمهلتهم ثقة بدوام ملكك، فمن كان من أهل السعادة ختمت له بها، و من كان من أهل الشقاوة خذلته لها، كلهم صائرون إلى حكمك، وأمورهم آئلة إلى أمرك، لم يهن على طول مدتهم سلطانك، و لم يدحض لترك معاجلتهم برهانك، حجتك قائمة لا تدحض، وسلطانك ثابت لا يزول، فالويل الدائم لمن جنح عنك، والخيبة الخاذلة لمن خاب منك، والشقاء

**( ٢٤ · )** 

الأشقى لمن اغتر بك، ما أكثر تصرفه في عذابك، و ما أطول تردده في عقابك، و ما أبعد غايته من الفرج، و ما أقنطه من سهوله المخرج، عدلا من قضائك لا تجور فيه، وإنصافا من حكمك لا تحيف عليه، فقد ظاهرت الحجج، وأبليت الأعذار، وقد تقدمت بالوعيد، وتلطفت في الترغيب، وضربت الأمثال، وأطلت الإمهال، وأخرت وأنت مستطيع للمعاجلة، وتأنيت وأنت ملئ بالمبادرة، لم تكن أناتك عجزا، ولا إمهالك وهنا بالمبادرة، لم تكن أناتك عجزا، ولا إمهالك وهنا

(137)

ولا إمساكك غفلة، ولا انتظارك مداراة، بل لتكون حجتك أبلغ، وكرمك أكمل، وإحسانك أو في، ونعمتك أتم، كل ذلك كان و لم تزل، وهو كائن ولا تزال، حجتك أجل من أن توصف بكلها، ومجدك أرفع من أن يحد بكنهه، ونعمتك أكثر من أن تحصى بأسرها، وإحسانك أكثر من أن تشكر على أقله، وقد قصر بي السكوت عن تحميدك، وفههني الامساك عن تمجيدك، وقصاراي الإقرار بالحسور لا رغبة - يا إلهي - بل عجزا، فها أنا ذا أؤمك بالوفادة

(757)

وأسئلك حسن الرفادة، فصل على محمد وآله، واسمع نجواي، واستجب دعائي، ولا تختم يومي بخيبتي، ولا تجبهني بالرد في مسئلتي، وأكرم من عندك منصرفي، وإليك منقلبي إنك غير ضائق بما تريد، ولا عاجز عما تسئل وأنت على كل شئ قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(757)

(٤٧) وكان من دعائه عليه السلام في يوم عرفة الحمد الله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السموات والأرض، ذا الجلال والاكرام، رب الأرباب، وإله كل مألوه، وخالق كل مخلوق، و وارث كل شئ، ليس كمثله شئ، ولا يعزب عنه علم شئ، وهو بكل شئ محيط وهو على كل شئ رقيب، أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم، العظيم المتعظم، الكبير المتكبر، وأنت

( 7 5 5 )

الله لا إله إلا أنت، العلي المتعال، الشديد المحال وأنت الله لا إله إلا أنت، الرحمن الرحيم، العليم الحكيم وأنت الله لا إله إلا أنت، السميع البصير، القديم الخبير وأنت الله لا إله إلا أنت، الكريم الأكرم، الدائم الأدوم وأنت الله لا إله إلا أنت، الأول قبل كل أحد، والآخر بعد كل عدد وأنت الله لا إله إلا أنت، الداني في علوه، والعالي في دنوه وأنت الله لا إله إلا أنت، ذو البهاء والمجد، والكبرياء والحمد وأنت الله لا إله إلا أنت، الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ، و صورت ما صورت من غير مثال، وابتدعت

(750)

المبتدعات بلا احتذاء، أنت الذي قدرت كل شئ تقديرا، ويسرت كل شئ تيسيرا، ودبرت ما دونك تدبيرا، أنت الذي لم يعنك على خلقك شريك، و لم يكن لك مشاهد ولا نظير، أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت وقضيت فكان عدلا ما قضيت، و حكمت فكان نصفا ما حكمت، أنت الذي لا يحويك مكان، و لم يقم لسلطانك سلطان، و لم يعيك برهان ولا بيان، أنت الذي أحصيت كل شئ عددا،

( 7 5 7 )

وجعلت لكل شئ أمدا، وقدرت كل شئ تقديرا، أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك، وعجزت الأفهام عن كيفيتك، وعبرت الأفهام عن كيفيتك، ولم تدرك الأبصار موضع أينيتك، أنت الذي لا تحد فتكون محدودا، ولم تمثل فتكون موجودا، ولم تلد فتكون مولودا، أنت الذي لا ضد معك فيعاندك، ولا عدل لك فيكاثرك، ولا ند لك فيعارضك، أنت الذي ابتدء واخترع، واستحدث وابتدع، وأحسن صنع ما صنع، سبحانك، ما أجل شأنك، وأسنى في الأماكن مكانك، وأصدع بالحق شأنك، وأسنى في الأماكن مكانك، وأصدع بالحق

فرقانك، سبحانك، من لطيف ما ألطفك، ورؤف ما أرأفك، وحكيم ما أعرفك، سبحانك من مليك ما أمنعك، وجواد ما أوسعك، ورفيع ما أرفعك ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، سبحانك، بسطت بالخيرات يدك، وعرفت الهداية من عندك، فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك، سبحانك، خضع لك من جرى في علمك، وخشع لعظمتك ما دون عرشك وانقاد للتسليم لك كل خلقك، سبحانك، لا تحس ولا تمس ولا تكاد ولا تماط ولا تنازع ولا تجارى

ولا تمارى ولا تخادع ولا تماكر، سبحانك! سبيلك جدد وأمرك رشد، وأنت حي صمد، سبحانك! قولك حكم، وقضاؤك حتم، وإرادتك عزم، سبحانك! لا راد لمشيتك، ولا مبدل لكلماتك، سبحانك! باهر الآيات، فاطر السموات، بارئ النسمات، لك الحمد حمدا يدوم بدوامك، ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا خلدا على رضاك، ولك الحمد حمدا مع حمد كل حمدا يزيد على رضاك، ولك الحمد حمدا الا ينبغى حامد، وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر، حمدا لا ينبغى

إلا لك، ولا يتقرب به إلا إليك، حمدا يستدام به الأول ويستدعى به دوام الآخر، حمدا يتضاعف على كرور الأزمنة، ويتزايد أضعافا مترادفة، حمدا يعجز عن إحصائه الحفظة، ويزيد على ما أحصته في كتابك الكتبة، حمدا يوازن عرشك المجيد، ويعادل كرسيك الرفيع، حمدا يكمل لديك ثوابه، ويستغرق كل جزاء جزاؤه، حمدا ظاهره وفق لباطنه، وباطنه وفق لصدق النية فيه، حمدا لم يحمدك خلق مثله، ولا يعرف أحد سواك فضله، حمدا يعان من اجتهد

في تعديده، ويؤيد من أغرق نزعا في توفيته، حمدا يجمع ما خلقت من الحمد، وينتظم ما أنت خالقه من بعد، حمدا لا حمد أقرب إلى قولك منه، ولا أحمد ممن يحمدك به، حمدا يوجب بكرمك المزيد بوفوره وتصله بمزيد بعد مزيد طولا منك حمدا يجب لكرم وجهك، ويقابل عز جلالك، رب صل على محمد وآل محمد، المنتجب المصطفى المكرم المقرب، أفضل صلواتك، وبارك عليه أتم بركاتك، وترحم عليه أمتع رحماتك، رب صل على محمد وآله، صلوة

(101)

زاكية لا تكون صلوة أزكى منها، وصل عليه صلوة نامية لا تكون صلوة أنمى منها، وصل عليه صلوة واله راضية لا تكون صلوة فوقها، رب صل على محمد وآله صلوة ترضيه وتزيد على رضاه، وصل عليه صلوة ترضيك وتزيد على رضاك له، وصل عليه صلوة لا ترضى له إلا بها، ولا ترى غيره لها أهلا، رب صل على محمد وآله، صلوة تجاوز رضوانك، ويتصل اتصالها بيقائك، ولا ينفد كما لا تنفد كلماتك، رب صل على على محمد وآله، صلوة تنظم صلوات ملائكتك

(707)

وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك، وتشتمل على صلوات عبادك من جنك وإنسك وأهل إجابتك، وتجتمع على صلوة كل من ذرأت وبرأت من أصناف خلقك رب صل عليه وآله، صلوة تحيط بكل صلة وسالفة ومستأنفة، وصل عليه وعلى آله، صلاة مرضية لك ولمن دونك، وتنشئ مع ذلك صلوات تضاعف معها تلك الصلوات عندها، وتزيدها على كرور الأيام زيادة في تضاعيف لا يعدها غيرك، رب صل على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك،

(707)

وجعلتهم خزنة علمك، وحفظة دينك، وخلفاءك في أرضك، وحجحك على عبادك، وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك، وجعلتهم الوسيلة إليك، والمسلك إلى جنتك، رب صل على محمد وآله صلوة تجزل لهم بها من نحلك وكرامتك، وتكمل لهم الأشياء من عطاياك ونوافلك، وتوفر عليهم الحظ من عوائدك وفوائدك، رب صل عليه وعليهم صلوة لا أمد في أولها، ولا غاية لأمدها، ولا نهاية لآخرها، رب صل عليهم زنة عرشك و ما دونه،

(YOE)

وملأ سمواتك و ما فوقهن، وعدد أرضيك و ما تحتهن و ما بينهن، صلوة تقربهم منك زلفى، وتكون لك ولهم رضى، ومتصلة بنظائرهن أبدا، اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك، ومنارا في بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك، وجعلته الذريعة إلى رضوانك، وافترضت طاعته، وحذرت معصيته، وأمرت بامتثال أمره، والانتهاء عند نهيه، وألا يتقدمه متقدم، ولا يتأخر عنه متأخر فهو عصمة اللائذين، وكهف المؤمنين، وعروة

(100)

المتمسكين، وبهاء العالمين، اللهم فأوزع لوليك، شكر ما أنعمت به عليه وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره، وقو عضده، وراعه بعينك، واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك وامدده بجندك الأغلب، وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك و سنن رسولك صلواتك اللهم عليه وآله، وأحي به ما أماته الظالمون من معالم دينك وأجل به صداء الجور عن طريقتك، وأبن به الضراء

(٢٥٦)

من سبيلك، وأزل به الناكبين عن صراطك، وامحق به بغاة قصدك عوجا، وألن جانبه لأوليائك وابسط يده على أعدائك، وهب لنا رأفته ورحمته وتعطفه وتحننه، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين، وإلى نصرته والمدافعة عنه مكنفين، وإليك وإلى رسولك، صلواتك اللهم عليه وآله، بذلك متقربين، اللهم وصل على أوليائهم المعترفين بمقامهم، المتبعين منهجهم، المقتفين بولايتهم، المستمسكين بعروتهم، المتمسكين بولايتهم،

(YoY)

المؤتمين بإمامتهم، المسلمين لأمرهم، المجتهدين في طاعتهم، المنتظرين أيامهم، المادين إليهم أعينهم الصلوات المباركات الزاكيات الناميات الغاديات الرائحات، و سلم عليهم وعلى أرواحهم، واجمع على التقوى أمرهم، وأصلح لهم شؤنهم، وتب عليهم، إنك أنت التواب الرحيم، و خير الغافرين، واجعلنا معهم في دار السلام برحمتك، يا أرحم الرحمين، اللهم هذا يوم عرفة يوم شرفته وكرمته وعظمته، فأجزلت فيه رحمتك، ومننت فيه بعفوك، وأجزلت

(YOX)

فيه عطيتك، وتفضلت به على عبادك، اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل حلقك له و بعد حلقك إياه، فجعلته ممن هديته لدينك، ووفقته لحقك، وعصمته بحبلك، وأدخلته في حزبك، وأرشدته لموالاة أوليائك، ومعاداة أعدائك، ثم أمرته فلم يأتمر، وزجرته فلم ينزجر، ونهيته عن معصيتك فخالف أمرك إلى نهيك، لا معاندة لك، ولا استكبارا عليك، بل دعاه هواه إلى ما زيلته، وإلى ما حذرته، وأعانه على ذلك عدوك وعدوه،

(٢٥٩)

فأقدم عليه عارفا بوعيدك، راجيا لعفوك، واثقا بتجاوزك، وكان أحق عبادك مع ما مننت عليه ألا يفعل، وها أنا ذا بين يديك صاغرا ذليلا خاضعا خاشعا خائفا معترفا بعظيم من الذنوب تحملته، وجليل من الخطايا اجترمته، مستجيرا بصفحك، لائذا برحمتك، موقنا أنه لا يجيرني منك مجير، ولا يمنعني منك مانع، فعد علي بما تعود به على من اقترف من تغمدك، وجد علي بما تجود به على من ألقى بيده إليك من عفوك، وامنن على بما يتعاظمك أن

(77)

تمن به على من أملك من غفرانك، واجعل لي في هذا اليوم نصيبا أنال به حظا من رضوانك، ولا تردني صفرا مما ينقلب به المتعبدون لك من عبادك، وإني وإن لم أقدم ما قدموه من الصالحات فقد قدمت توحيدك ونفي الأضداد والأنداد والأشباه عنك، وأتيتك من الأبواب التي أمرت أن تؤتى منها، وتقربت إليك بما لا يقرب أحد منك إلا بالتقرب به، ثم أتبعت ذلك بالإنابة إليك، والتذلل والاستكانة لك، وحسن الظن بك،

(177)

والثقة بما عندك، وشفعته برجائك الذي قل ما يخيب عليه راجيك، وسألتك مسألة الحقير الذليل، البائس الفقير الخائف المستجير، ومع ذلك خيفة وتضرعا وتعوذا وتلوذا، لا مستطيلا بتكبر المتكبرين، ولا متعاليا بدالة المطيعين، ولا مستطيلا بشفاعة الشافعين، وأنا بعد أقل الأقلين، وأذل الأذلين، و مثل الذرة أو دونها فيا من لم يعاجل المسيئين، ولا ينده المترفين، فيا من يمن بإقالة العاثرين، ويتفضل بإنظار الخاطئين ويا من يمن بإقالة العاثرين، ويتفضل بإنظار الخاطئين

(777)

أنا المسيئ المعترف الخاطئ العاثر، أنا الذي أقدم عليك مجترئا، أنا الذي عصاك متعمدا، أنا الذي استخفى من عبادك وبارزك، أنا الذي هاب عبادك وأمنك، أنا الذي للم يرهب سطوتك، ولم يخف بأسك، أنا الجاني على نفسه أنا المرتهن ببليته، أنا القليل الحياء، أنا الطويل العناء به حق من انتجبت من خلقك، وبمن اصطفيته لنفسك به حق من اخترت من بريتك، و من اجتبيت لشأنك به حق من وصلت طاعته بطاعتك، و من جعلت معصيتك، به حق من قرنت موالاته بموالاتك

(777)

و من نطت معاداته بمعاداتك، تغمدني في يومي هذا بما تتغمد به من جأر إليك متنصلا، وعاذ باستغفارك تائبا، وتولني بما تتولى به أهل طاعتك والزلفى لديك والمكانة منك، وتوحدني بما تتوحد به من وفي بعهدك، وأتعب نفسه في ذاتك، وأجهدها في مرضاتك، ولا تؤاخذني بتفريطي في جنبك، وتعدي طوري في حدودك، ومجاوزة أحكامك، ولا تستدر جني بإملائك لي استدراج من منعني خير ما عنده و لم يشركك في حلول نعمته بي، ونبهني من رقدة الغافلين يشركك في حلول نعمته بي، ونبهني من رقدة الغافلين

(۲7٤)

وسنة المسرفين، ونعسة المخذولين، وخذ بقلبي إلى ما استعملت به القانتين، واستعبدت به المتعبدين واستنقذت به المتهاونين، وأعذني مما يباعدني عنك ويحول بيني و بين حظي منك، ويصدني عما أحاول لديك وسهل لي مسلك الخيرات إليك، والمسابقة إليها من حيث أمرت، والمشاحة فيها على ما أردت، ولا تمحقني فيمن تمحق من المستخفين بما أوعدت، ولا تهلكني مع من تهلك من المتعرضين لمقتك، ولا تتبرني فيمن تتبر من المنحرفين عن سبلك، ونجنى من غمرات الفتنة

(770)

وحلصني من لهوات البلوى، وأجرني من أخذ الإملاء وحل بيني و بين عدو يضلني، وهوى يوبقني، ومنقصة ترهقني، ولا تعرض عني إعراض من لا ترضى عنه بعد غضبك، ولا تؤيسني من الأمل فيك فيغلب علي القنوط من رحمتك، ولا تمنحني بما لا طاقة لي به فتبهظني مما تحملنيه من فضل محبتك، ولا ترسلني من يدك إرسال من لا خير فيه، ولا حاجة بك إليه ولا إنابة له، ولا ترم بي رمي من سقط من عين رعايتك، و من اشتمل عليه الخزي من عندك، بل خذ بيدي من سقطة

(۲77)

المتردين، ووهلة المتعسفين، وزلة المغرورين، وورطة الهالكين، وعافني مما ابتليت به طبقات عبيدك وإمائك، وبلغني مبالغ من عنيت به، وأنعمت عليه ورضيت عنه، فأعشته حميدا، وتوفيته سعيدا، وطوقني طوق الإقلاع عما يحبط الحسنات، ويذهب بالبركات، وأشعر قلبي الازدجار عن قبائح السيئات، وفواضح الحوبات، ولا تشغلني بما لا أدركه إلا بك عما لا يرضيك عني غيره، وأنزع من قلبي حب دنيا دنية تنهى عما عندك، وتصد عن ابتغاء قلبي حب دنيا دنية تنهى عما عندك، وتصد عن ابتغاء

(777)

الوسيلة إليك، وتذهل عن التقرب منك، وزين لي التفرد بمناجاتك بالليل والنهار، وهب لي عصمة تدنيني من خشيتك، وتقطعني عن ركوب محارمك، وتفكني من أسر العظائم، وهب لي التطهير من دنس العصيان، وأذهب عني درن الخطايا، وسربلني بسربال عافيتك، وردني رداء معافاتك، وجللني سوابغ نعمائك، و ظاهر لدي فضلك وطولك، وأيدني بتوفيقك وتسديدك، وأعني على صالح النية ومرضي القول، ومستحسن العمل، ولا تكلني إلى حولي

(177)

وقوتي دون حولك وقوتك ولا تخزني يوم تبعثني للقائك، ولا تفضحني بين يدي أوليائك، ولا تنسني ذكرك، ولا تذهب عني شكرك، بل ألزمنيه في أحوال السهو عند غفلات الجاهلين لآلائك، وأوزعني أن أثني بما أوليتنيه وأعترف بما أسديته إلي، واجعل رغبتي إليك فوق رغبة الراغبين، وحمدي إياك فوق حمد الحامدين، ولا تخذلني عند فاقتي إليك، ولا تهلكني بما أسديته إليك، ولا تجبهني بما جبهت به المعاندين لك، فإني لك مسلم، أعلم أن الحجة لك، وأنك أولى بالفضل، وأعود بالإحسان أعلم أن الحجة لك، وأنك أولى بالفضل، وأعود بالإحسان

وأهل التقوى، وأهل المغفرة، وأنك بأن تعفو أولى منك بأن تعاقب، وأنك بأن تستر أقرب منك إلى أن تشهر، فأحيني حيوة طيبة تنتظم بما أريد، وتبلغ ما أحب من حيث لا آتي ما تكره، ولا أرتكب ما نهيت عنه، وأمتني ميتة من يسعى نوره بين يديه وعن يمينه، وذللني بين يديك وأعزني عند خلقك، وضعني إذا خلوت بك، وارفعني بين عبادك، وأغنني عمن هو غني عني، وزدني إليك فاقة وفقرا، وأعذني من شماتة الأعداء، و من حلول البلاء و من الذل والعناء، تغمدني فيما اطلعت عليه مني

بما يتغمد به القادر على البطش لولا حلمه، والأخذ على الجريرة لولا أناته، وإذا أردت بقوم فتنة أو سوء فنجني منها لواذا بك، وإذ لم تقمني مقام فضيحة في دنياك فلا تقمني مثله في آخرتك، واشفع لي أوائل مننك بأواخرها، وقديم فوائدك بحوادثها، ولا تمدد لي مدا يقسو معه قلبي، ولا تقرعني قارعة يذهب لها بهائي، ولا تسمني حسيسة يصغر لها قدري ولا نقيصة يجهل من أجلها مكاني، ولا ترعني روعة أبلس بها، ولا خيفة أوجس دونها، اجعل هيبتي في وعيدك، وحذري من إعذارك

(1 )

وإنذارك، ورهبتي عند تلاوة آياتك، واعمر ليلي بإيقاظي فيه لعبادتك، وتفردي بالتهجد لك، وتجردي بسكوني إليك، وإنزال حوائجي بك، ومنازلتي إياك في فكاك رقبتي من نارك، وإجارتي مما فيه أهلها من عذابك، ولا تذرني في طغياني عامها، ولا في غمرتي ساهيا حتى حين، ولا تجعلني عظة لمن اتعظ، ولا نكالا لمن أعتبر، ولا فتنة لمن نظر، ولا تمكر بي فيمن تمكر به ولا تستبدل بي غيري، ولا تغير لي إسما، ولا تبدل لي جسما، ولا تتخذني هزوا لخلقك، ولا سخريا لك،

(7 )

ولا تبعا إلا لمرضاتك، ولا ممتهنا إلا بالانتقام لك، وأو جدني برد عفوك، وحلاوة رحمتك وروحك وريحانك وجنة نعيمك، وأذقني طعم الفراغ لما تحب بسعة من سعتك، والاجتهاد فيما يزلف لديك وعندك وأتحفني بتحفة من تحفاتك، واجعل تجارتي رابحة وكرتي غير خاسرة، وأخفني مقامك، وشوقني لقائك وتب علي توبة نصوحا لا تبق معها ذنوبا صغيرة ولا كبيرة، ولا تذر معها علانية ولا سريرة، وانزع الغل من صدري للمؤمنين، واعطف بقلبي على الخاشعين

 $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon)$ 

وكن لي كما تكون للصالحين، وحلني حلية المتقين، واجعل لي لسان صدق في الغابرين، وذكرا ناميا في الآخرين، وواف بي عرصة الأولين، وتمم سبوغ نعمتك علي، و ظاهر كراماتها لدي، املأ من فوائدك يدي، وسق كرائم مواهبك إلي، وجاور بي الأطيبين من أوليائك في الجنان التي زينتها لأصفيائك، وجللني شرائف نحلك في المقامات المعدة لأحبائك، واجعل لي عندك مقيلا آوي إليه مطمئنا، ومثابة أتبوءها، وأقر عينا، ولا تقايسني بعظيمات الجرائر، ولا تهلكني يوم تبلى

**(۲۷٤)** 

السرائر، وأزل عني كل شك وشبهة، واجعل لي في الحق طريقا من كل رحمة، وأجزل لي قسم المواهب من نوالك ووفر علي حظوظ الإحسان من إفضالك، واجعل قلبي واثقا بما عندك، وهمي مستفرغا لما هو لك، واستعملني بما تستعمل به خالصتك، وأشرب قلبي عند ذهول العقول طاعتك، واجمع لي الغني والعفاف والدعة والمعافاة والصحة والسعة والطمأنينة والعافية، ولا تحبط حسناتي بما يشوبها من معصيتك ولا خلواتي بما يعرض لي من نزعات فتنتك، وصن وجهي

(YY0)

عن الطلب إلى أحد من العالمين، وذبني عن التماس ما عند الفاسقين، ولا تجعلني للظالمين ظهيرا، ولا لهم على محو كتابك يدا ونصيرا، وحطني من حيث لا أعلم حياطة تقيني بها، وافتح لي أبواب توبتك رحمتك ورأفتك ورزقك الواسع، إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك، إنك خير المنعمين، واجعل باقي عمري في الحج والعمرة ابتغاء وجهك، يا رب العالمين، و صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليه وعليهم أبد الآبدين.

(۲۷۲)

(٤٨) وكان من دعائه عليه السلام يوم الأضحى ويوم الجمعة اللهم هذا يوم مبارك ميمون، والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب وأنت الناظر في حوائجهم فأسئلك بجودك وكرمك وهوان ما سئلتك عليك أن تصلي على محمد وآله، وأسئلك اللهم ربنا بأن لك الملك ولك الحمد، لا إله إلا أنت، الحليم الكريم الحنان المنان ذو الجلال والاكرام، بديع السموات

(YYY)

والأرض، مهما قسمت بين عبادك المؤمنين، من خير أو عافية أو بركة أو هدى أو عمل بطاعتك، أو خير تمن به عليهم تهديهم به إليك، أو ترفع لهم عندك درجة، أو تعطيهم به خيرا من خير الدنيا والآخرة أن توفر حظي ونصيبي منه، وأسئلك اللهم بأن لك الملك والحمد، لا إله إلا أنت، أن تصلي على محمد وآل محمد، عبدك ورسولك وحبيبك وصفوتك، وخيرتك من خلقك، وعلى آل محمد الأبرار الطاهرين الأخيار، صلوة لا يقوى على إحصائها إلا أنت، و أن

(YYX)

تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين، يا رب العالمين، و أن تغفر لنا ولهم، إنك على كل شئ قدير، اللهم إليك تعمدت بحاجتي، وبك أنزلت اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، وإني بمغفرتك ورحمتك أوثق مني بعملي، ولمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي، فصل على محمد وآل محمد، وتول قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عليها، وتيسير ذلك عليك وبفقري إليك، وغناك عني، فإني لم أصب خيرا قط إلا منك، و لم يصرف عني سوء قط أحد غيرك، ولا أرجو

(۲۷۹)

لأمر آخرتي ودنياي سواك، اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله و طلب نيله وجائزته، فإليك يا مولاي كانت اليوم تهيئتي وتعبيتي وإعدادي واستعدادي رجاء عفوك ورفدك و طلب نيلك وجائزتك، اللهم فصل على محمد وآل محمد، ولا تخيب اليوم ذلك من رجائي، و يا من لا يحفيه سائل، ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك ثقة مني به عمل صالح قدمته، ولا شفاعة محلوق رجوته إلا شفاعة محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم وسلامك

 $(\Upsilon \Lambda \cdot)$ 

أتيتك مقرا بالجرم والإسائة إلى نفسي، أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، ثم لم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم أن عدت عليهم بالرحمة والمغفرة فيا من رحمته واسعة، وعفوه عظيم، يا عظيم يا عظيم يا كريم، صل على محمد وآل محمد، وعد علي برحمتك وتعطف علي بفضلك، وتوسع علي بمغفرتك، اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك، و مواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك، لا يغالب أمرك، ولا يجاوز المحتوم

 $(1 \wedge 1)$ 

من تدبيرك كيف شئت وأنى شئت، ولما أنت أعلم به غير متهم على خلقك ولا لإرادتك حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين، يرون حكمك مبدلا، وكتابك منبوذا، وفرائضك محرفة عن جهات أشراعك، و سنن نبيك متروكة، اللهم العن أعدائهم من الأولين والآخرين، و من رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، إنك حميد مجيد، كصلواتك وبركاتك وتحياتك على أصفيائك إبراهيم وآل إبراهيم، وعجل الفرج والروح

 $(7\lambda 7)$ 

والنصرة والتمكين والتأييد لهم، اللهم واجعلني من أهل التوحيد والإيمان بك، والتصديق برسولك، والأئمة الذين حتمت طاعتهم ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين، اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك و بين يديك، فصل على محمد وآل محمد، وهب لنا - يا إلهي - من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيى أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكنى

 $(\Upsilon \Lambda \Upsilon)$ 

- يا إلهي - غما حتى تستجيب لي، وتعرفني الإجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي ولا تمكنه من عنقي، ولا تسلطه علي، إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك، أو يسئلك عن أمره وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عجلة وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم

 $(YA\xi)$ 

الضعيف، وقد تعاليت - يا إلهي - عن ذلك علوا كبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا، ومهلني، ونفسني، وأقلني عثرتي ولا تبتليني ببلاء على أثر بلاء، فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي وتضرعي إليك، أعوذ بك اللهم اليوم من غضبك، فصل على محمد وآله وأعذني، وأستجير بك اليوم من سخطك، فصل على محمد وآله، وأجرني، وأسئلك أمنا من عذابك، فصل على محمد وآله، وأهرني، وأستهديك، فصل على محمد وآله، وأهرني،

وأستنصرك فصل على محمد وآله، وانصرني، وأسترحمك فصل على محمد وآله واكفني على محمد وآله وارحمني، وأستكفيك فصل على محمد وآله واكفني وأسترزقك، فصل على محمد وآله وأعني، وأستغفرك لما سلف من ذنوبي فصل على محمد وآله وأغني، وأستغفرك لما سلف من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي، وأستعصمك، فصل على محمد وآله واغفر لي، وأستعصمك، فصل على محمد وآله، واعصمني، فإني لن أعود لشئ كرهته مني إن شئت ذلك، يا رب يا رب، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام صل على محمد وآله، واستجب لي جميع ما سئلتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك، وأرده

 $(\Gamma \Lambda \Upsilon)$ 

وقدره واقضه وأمضه، و خر لي فيما تقضي منه، وبارك لي في ذلك، وتفضل علي به، وأسعدني بما تعطيني منه وزدني من فضلك وسعة ما عندك، فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها، يا أرحم الراحمين. ثم تدعو بما بدا لك وتصلي على محمد وآله ألف مرة هكذا كان يفعل عليه السلام. (٤٩) وكان من دعائه عليه السلام في دفاع كيد الأعداء ورد بأسهم الهي هديتني فلهوت، ووعظت فقسوت، وأبليت الجميل فعصيت، ثم عرفت ما أصدرت إذ عرفتنيه، فاستغفرت

(YAY)

فأقلت، فعدت فسترت، فلك - إلهي - الحمد، تقحمت أودية الهلاك، وحللت شعاب تلف، تعرضت فيها لسطواتك وبحلولها عقوباتك، ووسيلتي إليك التوحيد وذريعتي أني لم أشرك بك شيئا، و لم أتخذ معك إلها، وقد فررت إليك بنفسي، وإليك مفر المسيئ، ومفزع المضيع لحظ نفسه الملتجئ، فكم من عدو انتضى علي سيف عداوته، وشحذ لي ظبة مديته، وأرهف لي شبا حده وداف لي قواتل سمومه، وسدد نحوي صوائب سهامه و لم تنم عنى عين حراسته، وأضمر أن يسومنى المكروه

 $(\Lambda \Lambda \Lambda)$ 

ويجرعني زعاق مرارته، فنظرت - يا إلهي - إلى ضعفي عن احتمال الفوادح، وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته، ووحدتي في كثير عدد من ناواني، وأرصد لي بالبلاء فيما لم أعمل فيه فكري، فابتدأتني بنصرك وشددت أزري بقوتك، ثم فللت لي حده، وصيرته من بعد جمع عديد وحده، وأعليت كعبي عليه، وجعلت ما سدده مردودا عليه، فرددته لم يشف غيظه و لم يسكن غليله، قد عض على شواه وأدبر موليا قد أخلفت سراياه، وكم من باغ بغاني بمكائده، و نصب

(YA9)

لي شرك مصائده، ووكل بي تفقد رعايته، وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدته انتظارا لانتهاز الفرصة لفريسته، وهو يظهر لي بشاشة الملق، وينظرني على شدة الحنق، فلما رأيت - يا إلهي - تباركت وتعاليت دغل سريرته، و قبح ما انطوى عليه، أركسته لأم رأسه في زبيته، ورددته في مهوى حفرته، فانقمع بعد استطالته ذليلا في ربق حبالته التي كان يقدر أن يراني فيها، وقد كاد أن يحل بي لولا رحمتك ما حل بساحته، وكم من حاسد قد شرق بي بغصته ما حل بساحته، وكم من حاسد قد شرق بي بغصته

وشجي مني بغيظه، وسلقني به حد لسانه، ووحرني بقرف عيوبه، وجعل عرضي غرضا لمراميه، وقلدني خلالا لم تزل فيه، ووحرني بكيده، وقصدني بمكيدته، فناديتك - يا إلهي - مستغيثا بك، واثقا بسرعة إجابتك، عالما أنه لا يضطهد من آوى إلى ظل كنفك، ولا يفزع من لجأ إلى معقل انتصارك، فحصنتني من بأسه بقدرتك، وكم من سحائب مكروه جليتها عني، وسحائب نعم أمطرتها علي، وجداول رحمة نشرتها، وعافية ألبستها، وأعين أحداث

(191)

طمستها، وغواشي كربات كشفتها، وكم من ظن حسن حققت، وعدم جبرت، وصرعة أنعشت، ومسكنة حولت، كل ذلك إنعاما وتطولا منك، وفي جميعه انهماكا مني على معاصيك، لم تمنعك إسائتي عن إتمام إحسانك، ولا حجرني ذلك عن ارتكاب مساخطك لا تسئل عما تفعل، ولقد سئلت فأعطيت، و لم تسئل فابتدأت، وأستميح فضلك فما أكديت، أبيت يا مولاي إلا إحسانا وامتنانا وتطولا وإنعاما وأبيت إلا تقحما لحرماتك، وتعديا لحدودك، وغفلة

(197)

عن وعيدك، فلك الحمد إلهي من مقتدر لا يغلب، وذي أناة لا تعجل، هذا مقام من اعترف بسبوغ النعم، وقابلها بالتقصير، وشهد على نفسه بالتضييع، اللهم فإني أتقرب إليك بالمحمدية الرفيعة، والعلوية البيضاء، وأتوجه إليك بهما أن تعيذني من شر كذا و كذا، فإن ذلك لا يضيق عليك في وحدك، ولا يتكأدك في قدرتك وأنت على كل شئ قدير، فهب لي يا إلهي، من رحمتك و دوام توفيقك ما أتخذه سلما أعرج به إلى رضوانك و آمن به من عقابك، يا أرحم الراحمين.

(797)

(٥٠) وكان من دعائه عليه السلام في الرهبة اللهم إنك خلقتني سويا، وربيتني صغيرا، ورزقتني مكفيا، اللهم إني وجدت فيما أنزلت من كتابك، وبشرت به عبادك أن قلت: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقد تقدم مني ما قد علمت و ما أنت أعلم به مني، فيا سوأتا مما أحصاه على كتابك، فلولا المواقف التي أؤمل من عفوك الذي شمل كل شئ لألقيت بيدي،

(۲9٤)

ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه، لكنت أنا أحق بالهرب منك، وأنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء إلا أتيت بها، وكفى بك جازيا، وكفى بك حسيبا اللهم إنك طالبي إن أنا هربت، ومدركي إن أنا فررت فها أنا ذا بين يديك خاضع ذليل راغم، إن تعذبني فإني لذلك أهل، وهو يا رب منك عدل، وإن تعف عني فقديما شملني عفوك، وألبستني عافيتك، فأسئلك اللهم بالمخزون من أسمائك، وبما وارته الحجب من بهائك إلا رحمت هذه النفس الجزوعة، وهذه الرمة الهلوعة، التي

لا تستطيع حر شمسك، فكيف تستطيع حر نارك؟! والتي لا تستطيع صوت رعدك، فكيف تستطيع صوت غضبك فارحمني اللهم فإني امرؤ حقير، وخطري يسير، وليس عذابي مما يزيد في ملكك مثقال ذرة، ولو أن عذابي مما يزيد في ملكك الصبر عليه، وأحببت أن يكون ذلك لك، و لكن سلطانك اللهم أعظم، وملكك أدوم من أن تزيد فيه طاعة المطيعين، أو تنقص منه معصية المذنبين، فارحمني يا أرحم الراحمين، وتجاوز عني يا ذا الجلال والاكرام، وتب على، إنك أنت التواب الرحيم.

(۲۹٦)

(٥١) وكان من دعائه عليه السلام في التضرع والاستكانة الهي أحمدك وأنت للحمد أهل، على حسن صنيعك إلي وسبوغ نعمائك علي، وجزيل عطائك عندي، وعلى ما فضلتني به من رحمتك، وأسبغت علي من نعمتك، فقد اصطنعت عندي ما يعجز عنه شكري ولولا إحسانك إلي وسبوغ نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي، ولا إصلاح نفسي، ولكنك ابتدأتني بالإحسان ورزقتني في أموري كلها الكفاية، وصرفت عني جهد

(Y9Y)

البلاء، ومنعت مني محذور القضاء، إلهي فكم من بلاء جاهد قد صرفت عني، وكم من نعمة سابغة أقررت بها عيني، وكم من صنيعة كريمة لك عندي، أنت الذي أجبت عند الاضطرار دعوتي، وأقلت عند العثار زلتي، وأخذت لي من الأعداء بظلامتي، العثار زلتي ما وجدتك بخيلا حين سئلتك، ولا منقبضا حين أردتك، بل وجدتك لدعائي سامعا، ولمطالبي معطيا ووجدت نعماك علي سابغة في كل شأن من شأني وكل زمان من زماني، فأنت عندي محمود، وصنيعك لدي مبرور

وتحمدك نفسي ولساني وعقلي، حمدا يبلغ الوفاء وحقيقة الشكر، حمدا يكون مبلغ رضاك عني، فنجني من سخطك يا كهفي حين تعييني المذاهب، و يا مقيلي عثرتي، فلولا سترك عورتي لكنت من المفضوحين، و يا مؤيدي بالنصر، فلولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين، و يا من وضعت له الملوك نير المذلة على أعناقها، فهم من سطواته خائفون، و يا أهل التقوى، و يا من له الأسماء الحسنى أسئلك أن تعفو عني، وتغفر لي، فلست بريئا فأعتذر ولا بذي قوة فأنتصر، ولا مفر لى فأفر، وأستقيلك

(799)

عثراتي، وأتنصل إليك من ذنوبي التي قد أوبقتني، وأحاطت بي فأهلكتني، منها فررت إليك - رب - تائبا فتب علي، متعوذا فأعذني، مستجيرا فلا تخذلني، سائلا فلا تحرمني، معتصما فلا تسلمني، داعيا فلا تردني خائبا، دعوتك يا رب مسكينا، مستكينا، مشفقا خائفا، وجلا، فقيرا، مضطرا إليك، أشكو إليك يا إلهي ضعف نفسي عن المسارعة فيما وعدته أوليائك والمجانبة عما حذرته أعدائك، وكثرة همومي، ووسوسة نفسي، إلهي لم تفضحني بسريرتي، و لم تهلكني

بحريرتي، أدعوك فتجيبني وإن كنت بطيئا حين تدعوني وأسئلك كلما شئت من حوائجي، وحيث ما كنت وضعت عندك سري، فلا أدعو سواك، ولا أرجو غيرك، لبيك، تسمع من شكا إليك، وتلقى من توكل عليك، وتخلص من اعتصم بك، وتفرج عمن لاذ بك إلهي فلا تحرمني خير الآخرة والأولى لقلة شكري، واغفر لي ما تعلم من ذنوبي، إن تعذب فأنا الظالم المفرط المضيع الآثم المقصر المضجع المغفل حظ نفسى، وإن تغفر فأنت أرحم الراحمين.

 $(T \cdot 1)$ 

(٥٢) وكان من دعائه عليه السلام في الالحاح على الله تعالى يا الله الذي لا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء وكيف يخفى عليك – يا إلهي – ما أنت خلقته، وكيف لا تحصي ما أنت صنعته، أو كيف يغيب عنك ما أنت تدبره، أو كيف يستطيع أن يهرب منك من لا حيوة له إلا برزقك، أو كيف ينجو منك من لا مذهب له في غير ملكك، سبحانك! أخشى خلقك لك أعلمهم بك وأخضعهم لك أعملهم بطاعتك، وأهونهم عليك

 $(T \cdot T)$ 

من أنت ترزقه وهو يعبد غيرك، سبحانك! لا ينقص سلطانك من أشرك بك، وكذب رسلك، وليس يستطيع من كره قضاءك أن يرد أمرك، ولا يمتنع منك من كذب بقدرتك، ولا يفوتك من عبد غيرك، ولا يعمر في الدنيا من كره لقاءك، سبحانك! ما أعظم شأنك، وأقهر سلطانك، وأشد قوتك، وأنفذ أمرك، سبحانك! قضيت على جميع خلقك الموت: من وحدك و من كفر بك، وكل ذائق الموت، وكل صائر إليك، فتباركت وتعاليت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك

آمنت بك، وصدقت رسلك، و قبلت كتابك، و كفرت بكل معبود غيرك، وبرئت ممن عبد سواك، اللهم إني أصبح وأمسي مستقلا لعملي، معترفا بذنبي، مقرا بخطاياي، أنا بإسرافي على نفسي ذليل، عملي أهلكني، وهواي أرداني وشهواتي حرمتني، فأسئلك يا مولاي سؤال من نفسه لاهية لطول أمله، وبدنه غافل لسكون عروقه، وقلبه مفتون بكثرة النعم عليه، وفكره قليل لما هو صائر إليه، سؤال من قد غلب عليه الأمل، وفتنه الهوى، واستمكنت منه الدنيا وظله الأجل، سؤال من استكثر ذنوبه، واعترف بخطيئته

سؤال من لا رب له غيرك، ولا ولي له دونك، ولا منقذ له منك، ولا ملجأ له منك إلا إليك، إلهي أسئلك بحقك الواجب على جميع خلقك، وباسمك العظيم الذي أمرت رسولك أن يسبحك به، وبحلال وجهك الكريم، الذي لا يبلى ولا يتغير، ولا يحول ولا يفنى، أن تصلي على محمد وآل محمد، و أن تغنيني عن كل شئ بعبادتك، و أن تسلي نفسي عن الدنيا بمخافتك، و أن تثنيني بالكثير من كرامتك برحمتك، فإليك أفر، ومنك أخاف وبك أستغيث وإياك أرجو، ولك أدعو وإليك ألجأ، وبك أتق، وإياك أستعين وبك أو من وعليك أتوكل وعلى جودك وكرمك أتكل.

(٥٣) وكان من دعائه عليه السلام في التذلل لله عز وجل رب أفحمتني ذنوبي، وانقطعت مقالتي، فلا حجة لي، فأنا الأسير ببليتي، المرتهن بعملي، المتردد في خطيئتي، المتحير عن قصدي، المنقطع بي، قد أوقفت نفسي موقف الأذلاء المذنبين، موقف الأشقياء المتجرئين عليك، المستخفين بوعدك، سبحانك! أي جرأة اجترأت عليك وأي تعزير غررت بنفسي، مولاي ارحم كبوتي لحر وجهي وزلة قدمي، وعد بحلمك على جهلي، وبإحسانك على إسائتي

فأنا المقر بذنبي المعترف بخطيئتي، وهذه يدي وناصيتي، أستكين بالقود من نفسي، ارحم شيبتي، ونفاد أيامي واقتراب أجلي وضعفي ومسكنتي وقلة حيلتي، مولاي وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، وامحى من المخلوقين ذكري، وكنت من المنسيين كمن قد نسي، مولاي وارحمني عند تغير صورتي وحالي، إذا بلي حسمي، وتفرقت أعضائي، وتقطعت أوصالي يا غفلتي عما يراد بي، مولاي وارحمني في حشري ونشري، واجعل في ذلك اليوم مع أوليائك موقفي، وفي أحبائك مصدري، وفي جوارك مسكني، يا رب العالمين.

(٤٥) وكان من دعائه عليه السلام في استكشاف الهموم يا فارج الهم وكاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد، وافرج همي، واكشف غمي، يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد، اعصمني وطهرني، وأذهب ببليتي، (واقرأ آية الكرسي والمعوذتين و قل هو الله أحد، و قل:) اللهم إني أسئلك سؤال من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وكثرت ذنوبه، سؤال من لا يجد لفاقته مغيثا

ولا لضعفه مقويا، ولا لذنبه غافرا غيرك، يا ذا الحلال والاكرام أسئلك عملا تحب به من عمل به، ويقينا تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك، اللهم صل على محمد وآل محمد، واقبض على الصدق نفسي، واقطع من الدنيا حاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى لقائك، وهب لي صدق التوكل عليك، أسئلك من خير كتاب قد خلا، وأعوذ بك من شر كتاب قد خلا، أسئلك خوف العابدين لك، وعبادة الخاشعين لك،

اللهم اجعل رغبتي في مسئلتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم ورهبتي مثل رهبة أوليائك، واستعملني في مرضاتك عملا لا أترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك، اللهم هذه حاجتي فأعظم فيها رغبتي وأظهر فيها عذري ولقني فيها حجتي، وعاف فيها جسدي، اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك، فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها، فاقض لي بخيرها عاقبة، ونجني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين و صلى الله على سيدنا محمد رسول الله المصطفى، وعلى آله الطاهرين.